الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حامعة الحاج لخضر -باتنة- كلية الآداب واللغات قسم الآداب واللغة العربية

# المفارقة في مقامات الحريري مقاربة بنيوية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي تخصص: أدب عباسي

إشراف الأستاذ: أ.د-/ عبد الله إعداد الطالبة: سهام حشيشي العشي

#### لجنة المناقشة:

| الصفة       | اسم الجامعة | الاسم واللقب           |
|-------------|-------------|------------------------|
| رئيسا       | جامعة باتنة | أ.د. محمد منصوري       |
| مشرفا       | جامعة باتنة | أ.د. عبد الله العشي    |
| عضوا مناقشا | جامعة باتنة | أ.د. الشريف بوروبة     |
| عضوا مناقشا | جامعة بسكرة | أ.دأمحمد بن لخضر فورار |

السنة الجامعية: 2012/2011

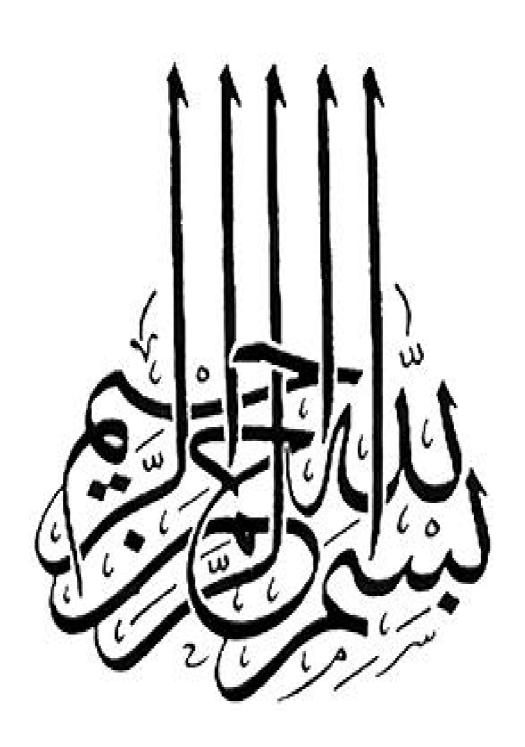

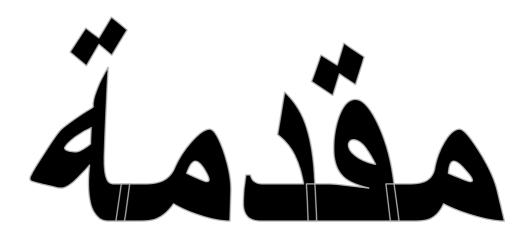

استقطبت فكرة المفارقة اهتمام العديد من الدّر اسات والأبحاث الغربيّة غير أنّ الجهود النّقديّة العربيّة في هذا المجال لا تزال محدودة تنظيرا وتطبيقا.

من هنا استقامت لنا فكرة البحث عن المفارقة في مقامات الحريري المقامات من معنى ثوري من جهة أخرى فإذا كانت المقامات من معنى ثوري من جهة أخرى فإذا كانت المقامات تعتبر ثورة على المجتمع ورفضا لما فيه من عيوب وتناقضات، ودعوة لإعادة تأمّله من جديد ببطريقة غير مباشرة بهدف تقويمه وإصلاحه وإعادة بنائه في أنواع غاية المفارقة السقر اطية خاصة باعتبارها المفارقة الأمّ التي ولدت باقي أنواع المفارقات هو خلخلة يقين الدّات المدعية للمعرفة وحضيها على تأمّل ذاتها مرة أخرى ودلك بالتّحرير من قيود المعارف والمدركات المتواضع عليها فهي ثورة على الدّات وعلى المعنى أيضا بمعنى كانت نمطا من السلوك أو طريقة في معاملة الخصم ، تقوم على إدّعاء الجهل لتصبح صيغة بلاغية عني قول المرء نقيض ما يعنيه .

لا شك أن المفارقة تشكّل آلية من آليات بناء النّص الأدبي عموما، تقوم على رؤية تأمليّة فلسفيّة للدّات والوجود. منذ صانعها الأول سقراط "Socrates" والمعنى الثوري الذي كان يريد توصيله إلى المفارقة الرّومانسيّة خاصيّة مع شليجل "SchleGel" الذي يعدّ مؤسس المفهوم الرّومانسي للمفارقة وهي العلاقة المركبّة بين الأنا والعالم. لتتغيّر وجهة النّظر مع الرّومانسيين الألمان شليجل وزولجر وغيرهم من صانعي المفارقة إلى ضحيّتها مع المفارقة الملحوظة التي تعني الصرّاع بين المطلق والنّسبي، فالمفارقة الأساسيّة في الإنسان أنّه كائن محدود يجتهد في أن يدرك حقيقة غير محدودة، ولذلك فالمفارقة هي الصرّاع بين المطلق والنّسبي».

جاء شليجل وزولجر وغيرهم من الرّومانسيّين الألمان بفكرة جوهريّة مفادها،أن تجاور المتنافرات جزء أساسيّ من بنية الوجود،ومن ثمّ الوجود الدّائم للمفارقة،وهو ما جعل من الثناقض والنّضاد صفات للحياة والمفارقة على السواء.وأنّ الحقيقة خليط من المتناقضات،وقد كان لهم الفضل في القول بأنّ هذه النّناقضات ضروريّة في صناعة الأدب.وبهذا تكون المفارقة ذات طبيعة مردوجة مصنوعة وملحوظة.

لم تظهر كلمة مفارقة حتى عام 1502 ولم يجر استعمالها بشكل عام حتى بواكير القرن الثامن عشر في اللغة الإنجليزية مع أنّ الاستجابة لهذه الظها عائر في الزّمن يرتبط بقصة الخلق.

إنّ إدراك الثناقض بين الحقائق من حيث الشكل والرّؤية على المستوى السّطحي هو الذي يدلنا أنّنا إزاء مفارقة،وهذا ما يربك القارئ وهو يصطدم بتنافر وتناقض وتضارب الكلام على المستوى السّطحي، فيرفضه ويثور عليه لصالح المعنى العميق.

من هذا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأسئلة تلّـح في طرحها بقوة سنحاول الإجابة عنها في بحثنا وهي:إذا كان المبدع يقصد من عمله الإبداعي توصيل معنى معين،فلماذا يراوغ و يجازف بأن لا يقوله بكل ما أوتي من قوة من خلال عرضه لنّص حاضر مرفوض لصالح نص غائب؟

هل يقوم بهذا بدافع اختبار قدرات القارئ؟أم بدافع الخوف من رقابة جهات معيّنة؟أو بدافع ماذا؟هل المفارقة ضروريّة للصّناعة الأدبيّة كما أوضح البعض من منظريها.أمثال شليجل و زولجر؟هل هي استراتيجيّة تتصلّل برؤية الأديب؟ أم هي تقنيّة لا غير؟

إنّ ما تروم هذه المذكّرة الموسومة بالمفارقة "في مقامات الحريري"بحثه هو الإجابة عن سؤالين جو هريّين: الأوّل يتعلّق بمصطلح المفارقة في إطاره النّظري، من حيث أصولها الفلسفيّة والمعرفيّة، والمفارقة الأدبيّة من حيث تعريفها وتطوّرها، وعناصرها ووظيفتها وأنواعها، أمّا الثّاني فيرتبط باستخراج صور من المفارقات الملحوظة واللّغوية في مقامات الحريري.

وقد جاءت در استنا للموضوع وفق خطة تنضم مقدّمة و ثلاثة فصول وخاتمة ،بالإضافة إلى قائمة للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات.

ضمّ الفصل الأوّل ضبط الحدود المفهوميّة لمصطلح المفارقة،وخلفيّت الفلسفيّة والمعرفيّة مركزين على المفارقتين السّقراطيّة والرّومانسيّة.وقد عرضنا أيضا لتعريف المفارقة الأدبيّة وعناصرها ووظيفتها وأنواعها،فالمفارقة في حقيقتها انحراف دلالي يعمد المبدع إليه لكسر الألفة المعتادة،والخروج من المعتاد إلى غير المعتاد،إنّها تجاوز لأشكال التّعبير السسّائدة،وخلخلة للبني المألوفة،استنادا إلى خلفيّة فلسفيّة تتمّ عن تصور الكاتب أو الشّاعر ورؤاه اتّجاه الفنّ والحياة والإنسان.كما زودنا الفصل الأول بعنصرين يتعلقان بالمقامات باعتبارها المدوّنة التطبيقيّة التي سيشتغل عليها البحث من حيث فضاء الدّلالة وإشكاليّة التّأصيل والريّادة الإبداعيّة.

واشتغل الفصلان الثاني والثالث على المدونة النطبيقية "مقامات الحريري" يعرض الفصل الثاني لصور من المفارقات الملحوظة المنبثقة من المفارقة الرومانسية، وهي العلاقة المركبة بين الأنا والعالم عند الرومانسيين الألمان، بعد تغيير وجهة النظر من صانع المفارقة إلى ضحيتها. فناقل المفارقة أو ملاحظها يجتهد في تصويره أو تجسيده المقنع للمفارقة التي ينقلها لك. فهو ينقل لك الدّال في بنية مفرغة أو خالية من المعنى، ثمّ يترك لك أنت مهمة اكتشاف المعنى

وتأويله، وسنجتهد في اكتشاف هذا المعنى و تأويله من خلال الكشف عن علاقة الأنا بالعالم أو المجتمع والبيئة التي تعيش فيها. ورصد الصراع بين هذه الأنا والروية الكليّة لتناقضات الواقع من خلال المفارقة. مركّزين على المفارقة والشّخصية التي تضم المفارقة وسيمياء أسماء الشّخصيّات ومفارقة الروية المغلوطة ثمّ التناقض في الروية وأخيرا مفارقة اكتشاف الدّات، بالإضافة إلى المفارقة والفضاء.

وتطرق الفصل الثالث إلى عرض صور من المفارقات اللغوية أو كما يسميها بعض الباحثين المفارقة الهادفة،فيتعمد الأديب أو المبدع أو صانعها لأجل التأثير في المتلقي،تقديم نص يحمل مدلولين متضادين،فتكون مهمة المتلقي استنباط المعنى الخفي،ويهدف صانع المفارقة المصنوعة إلى الثورة على المعنى،من أجل خلخلة الثوابت الفكرية والأدبية السائدة في عصره،ولعل هذا أحسن ما ورثه صناع المفارقة عن صانعها الأول "سقراط"،وقد حاولنا تتبع هذا المعنى الثوري في هذا الفصل من خلل:المفارقة والعنوان،المفارقة والتناص،المفارقة والسخرية،وإلى أيّ مدى تجسد هذا المعنى الثوري في مقامات الحريري؟

ليُختتم البحث بخاتمة تحوي أهم النتائج المتوصل إليها.

اعتمد البحث المنهج السيميائي في مقاربة نص المقامات، وذلك بوصفه في اعتقادنا أنجع طريقة لتفجير النص واستكشاف خباياه، كما يمنح للقارئ أو الناقد حرية أكبر في التحليل والتاويل باعتبار المفارقة بحث في المعنى العميق للنص. وهذا ما سيجعل التاويل هو الأنسب للدراسة والاستعانة ببعض التقنيات من مناهج أخرى.

لا يخلو أيّ بحث من صعوبات ولعل أهمها: اسّاع مفهوم المفارقة وارتباطه بحقول معرفية متنوعة من فلسفة ورواية وشعر ومسرح وإن كان قد أغنى البحث هذا النّنوع وزد إلى ذلك ندرة المؤلّفات العربيّة الخاصّة بالمفارقة. خاصّة وأنّ معظم من ألف فيها من الغرب وتداخل هذا المصطلح مع مصطلحات أخرى ناهيك عمّا تتمتّع به المقامات من خصوصيّة في بنائها.

ومن أهمّ الكتب التي كانت لنا عونا في هذا البحث نذكر:

- 1- موسوعة المصطلح النّقدي،المفارقة والمفارقة وصفاتها،الدي.سي.مويك ترجمة عبد الواحد لؤلؤة.
  - 2- المفارقة في الرواية العربيّة (نجيب محفوظ نموذجا)، احسن محمّد حمّاد.
    - 3- فن القص بين النظرية والتطبيق النبيلة إبراهيم.
    - 4- بناء المفارقة في المسرحيّة الشّعريّة،اسعيد شوقى.
    - 5- بناء المفارقة في الشّعر العربي الحديث، اناصر شبانة.

وقبل أن نترك القارئ يكتشف ما تضمنه البحث، لا يسعنا إلا أن ننوه بفضل الأستاذ المشرف الدّكتور عبد الله العشي، لرعايته هذا العمل، وأعضاء اللّجنة الموقرة لما بذلوه من مجهودات في قراءته وكذا كلّ من ساعد في إنجازه.

وكلّ توفيق من الله وحده.

## 1-الأصول الفلسفية والمعرفية للمفارقة.

إنّ الحديث عن مصطلح المفارقة يقتضي منّا البحث في أصوله المعرفيّة، ولهذا سوف نعرض لأصوله الفلسفيّة والمعرفيّة، مركّزين على نوعين من المفارقات) المفارقة السّقراطيّة والمفارقة الرّومانسيّة) باعتبارهما يستكّلان أهم أنواع المفارقة الفلسفيّة.

#### 1-1- المفارقة السقراطية:

يكاد يجمع الباحثون فيما توافر لي من مصادر على أنّ سـقراط هـو صـانع المفارقة الأوّل الذي يذكره لنا التّاريخ،بوصفها طريقة في الحوار،نقـوم علـى الاعاء الجهل،وقبول آراء الخصوم ثمّ تركها تدحض نفسها بنفسها،ليصل بالآخر إلى جهله «كان سقراط يطرح على مستمعيه أسئلة كما لو أنّه يريـد مـنهم أن يعلموه،وهذه هي المفارقة السقراطية،التي كانت لونا خاصا من إدارة الحـديث بين شخص وآخر ،وكان سقراط بطريقته هذه يستهدف أن يوقظ في الـشباب الذي انجذب إليه الرّغبة في المعرفة، و استقلال الفكر و إلى هذا الحدّ لم يكـن سقراط يعلمهم شيئا، بل يكتفي أن يبين لهم أنّ ما يؤمنون به هو في ذاته شـيء متناقض، و ذلك بأن يستخرج المبادئ من داخلهم ثمّ يستنبط من كلّ مبدأ نتيجة هي الضدّ المباشر لما كانوا يؤمنون به .أو يترك هذا الضدّ يخرج من وعـيهم دون أن يؤكّده على نحو مباشر و هكذا علم سقراط أولئك الذين ارتبط بهـم أن يقولوا أنّهم لا يعرفون شبئا» 1.

- و يرتبط ظهورها - المفارقة - لأول مرة في التّاريخ بظهور الدّاتية الأولى، «قبل السّفسطائيين و سقراط كان البحث في أصل و تفسير الوجود و صيرورة

1 – انظر هيجل:محاضرات في تاريخ الفلسفة)مقدّمــة حــول منظومــة الفلــسفة وتاريخهــا)،ترجمــة:خليــل أحمــد خليل،ط1،المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنّشر والتّوزيع،الحمراء،بيروت،لبنان،1986.

الطبيعة أما مع السّفسطائيين كان البحث في وضع الإنسان في الكون و أصبح الإنسان هو معيار كلّ شيء $^1$  و تمّ على يدي سقر اط انبثاق الوعي الدّاتي أي تحديد وتعيين للذات من قبل نفسها.

و لعل هيجل و كيركيجارد من أبرز الفلاسفة الذين ناقشوا مفهوم المفارقة، حيث ربطا بين سقراط مؤسس الوعي بالدّاتية و بين المفارقة، فالمفارقة السسّقراطية عند هيجل: «الحدّ الأقصى الذي وصل إليه تطور الوعي الدّاتي» و هي عند كيركيجارد: «تحديد للدّاتية و تعيّن لها». 3

إنّ المهمة التي أخذها سقراط على عاتقه هي: «أن يشدّ النّاس إليه من كلّ صوب و حدب، من العامل إلى المفكّر و من الصعير إلى الكبير، و يأخذ في محاورة كلّ منهم، حتى يصل إلى النقطة التي يجعل الواحد منهم يفقد فيها الثقة كليّة فيما يتحاور فيه معه...و عندئذ يترك الشّخص المكان خاوي الوفاض، بعد أن يدرك أنّه لم يعد يعرف شيئا».4

لكن لماذا كان سقراط يفعل هذا؟ هل بدافع التعالي على الآخر؟ أم بدافع التشكيك في كلّ المعارف المكتسبة؟ أم بدافع ماذا؟

«لم يكن سقراط يفعل هذا بدافع التعالي على النّاس، فقد كان على العكس يبدي أنّه شريكهم في الجهل بحقائق الأشياء، و لكن لأنّ الوصول إلى قمّة التّحرر من قيود المعارف و المدركات المتواضع عليها، كان يمثّل لحظة السّعادة المطلقة عند سقراط، فقد كان يرغب على الدوام أن يشاركه النّاس هذا الإحساس و كأنّه

ميسل عباس: موسوعة الفلسفة،ط1،دار الفكر، بيروت،1996، ص28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إمام عبد الفتاح إمام :كيركيجارد رائد الوجودية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة، مصر،1986،ج3 ، ص 22.

<sup>3</sup> نفسه، ص 18.

 $<sup>^{4}</sup>$  نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق ، مكتبة غريب ، الفجالة،مصر، ص  $^{196}$ 

كان بذلك يتعمد استعادة هذه اللحظة مع كل شخص، عندما يصل به إلى المرحلة التي تهتز فيها الثوابت القديمة أمامه». 1

و لهذا فإن حكمة سقراط الشهيرة "اعرف نفسك" تعني اعرف نفسك بامتلائها الدّاخلي و ثرائها اللامحدود.

كانت غاية المفارقة السقراطية تكمن في خلخلة يقين الدّات المدّعية للمعرفة و حضّها على تأمّل ذاتها مرّة أخرى. فالمفارقة إذن هي ثورة على الدّات و هي تحديد للدّاتية و تعيّن لها

إذا كان ظهور المفارقة مرتبط بظهور الدّاتية على يد الصنّانع الأول للمفارقة اسقراط" بوصفها طريقة في الحوار متبنّاة في معاملة الخصم أو هي نمط من السنّاوك، تقوم على ادّعاء الجهل و قبول آراء الخصوم ثمّ تركها تدحض نفسها بنفسها ليصل بالآخر إلى جهله، و من ثمّ يتأمّل ذاته من جديد بالنّحرر من قيود المعارف و المدركات المتواضع عليها، بغية الوصول إلى الحقيقة.

المفارقة هي إذن ثورة على الدّات و ثورة على المعنى فمتى و أين ظهر مصطلح المفارقة؟

إنّ إطلاق كلمة "Eironia" على مفارقة سقراط قد ورد أوّل مرّة في "جمهورية أفلاطون"، و يبدو أنّها تفيد نوعا من «الأسلوب النّاعم الهادئ السذي يستخفّ بالنّاس». 2 كما ورد في الجمهوريّة.

و مع مرور الوقت تطورت الكلمة التي كان ينظر إليها بوصفها طريقة في معاملة الخصم إلى استخدام اللغة بشكل خادع، و أصبحت تعرف بأنها:

- قول المرء نقيض ما يعنيه.

. المرجع السابق، ص- ص: 196-197.

<sup>2</sup> دي.سي.مويك: موسوعة المصطلح النقدي،المفارقة وصفاتها، ترجمة: عبد الواحـــد لؤلـــؤة،ط2،دار المـــأمون و دار الحربة،بغداد،العراق،ص 140.

- أن تقول شيئا و تقصد غيره
- تمدح لكي تذمّ و تذمّ لكي تمدح.

إنّ شيوع هذه التّعريفات أدّى إلى النظر إلى المفارقة على أنّها صيغة بلاغية مقصودة و مؤثّرة و هو ما أدّى إلى إعاقة التّفكير في المفارقة السّقراطية من الجانب الفلسفى و هو الجانب الأساس.

«إنّ شيوع فهم المفارقة السقر اطية بوصفها مفارقة لغوية، و صيغة بلاغية فحسب كانت له للأسف أضرار بالغة فعلى الرغم من أنّه فتح باب اهتمام الدّر اسات اللغويّة و البلاغية، و المدارس اللغوية الحديثة لتحليل الخطاب، على نحو كان له أثره على تتشيط هذه الدّر اسات. غير أنّه قد أعاق التّفكير في المفارقة السقر اطية من جانب آخر لا يقلّ شأنا عن المفارقة اللغوية، بل هو الجانب الفلسفي». 1

و الآن سنحاول تحديد الصقات الأساسية للمفارقة السقراطية باعتبارها المفارقة الأمّ التي ولدت باقي أنواع المفارقة، حيث: «أصبحت صورة المفارقة في التقد الحديث كصورة "الطرس" التي تعني حرفيا رقًا مُحيت منه كتابة أولى ، و كتب مكانها أخرى، لكن بطريقة لا تخفي تماما النّص الأول، فيبقى هذا الأخير مرئيًا و مقروءا من خلال النّص الجديد كتابة جديدة مبنية على الكتابة القديمة». 2 و لعلّ أبرز عناصرها: النّظاهر، وجود صانع للمفارقة،الثورة على المعنى. أ- التّظاهر: أخذت هذه الصفة من تظاهر سقراط بالجهل أمام محاوريه.

ب- وجود صاتع للمفارقة: ما يميز المفارقة السقر اطية عن المفارقة الرومانسية
 كما سنلاحظ هذا لاحقا أنّ الأوّل يقوم بها عن قصد صانعها و هو ما يميّزها

<sup>1</sup> حسن حماد: المفارقة في النص الروائي) نجيب محفوظ نموذجا)،ط1،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،مــصر،2005، مس 2005،

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع السّابق، ص  $^{2}$ 

و قد رأينا أنّ أوّل صانع لها هو سقراط، أما الثانية فهي غير مقصودة غير مدبّرة يمكن ملاحظتها في أي مكان و عليه يوجد مراقب يتصف بالمفارقة يقوم بنقلها و ما على المتلقى إلا استتباطها و اكتشافها.

**ج-الثورة على المعنى:** كان سقر اطيريد إيصال معنى خفي و هو الثورة على المعنى وعلى الدّات ليحض محاوريه على تأمّل ذاتهم مرّة أخرى لأنّه دائما هناك معنى آخر يطلب اكتشافه و لهذا لجأ سقر اطلصنع المفارقة.

### المفارقة السقراطية

سقر اط

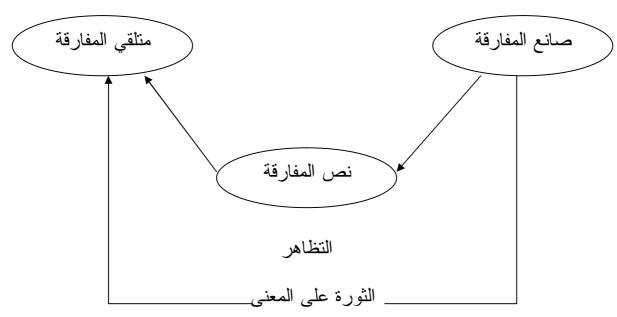

#### 1-2- المفارقة الرّومانسيّة:

لا شك أن أي باحث قد تعرض لمفهوم المفارقة سيلاحظ أن المفارقة السقراطية هي المفارقة الأم التي ولدت باقي أنواع المفارقة الأخرى و لعل المفارقة الرومانسية من أهم المفارقات بعد المفارقة السقراطية التي يذكرها لنا التاريخ و التي اهتم بها الباحثون اهتماما خاصا لم تتله بقية أنواع المفارقة. و يبدو أن المتأمل لتاريخها – المفارقة – يلاحظ أن الفضل يعود إلى الأخوين شليجل المتأمل لتاريخها ألمفارقة – يلاحظ أن الفضل يعود المفارقة في تأسيس المفهوم الرومانسي لها حيث كان مدخلهما إليه جمالياً.

و لعل انبثاق هذا المفهوم كان سببه ميلاد المفهوم الجديد للطبيعة في أحصان الرومانسية على يد "فردريش شليجل" و اجتهاده في تفسير علاقة الإنسان بالطبيعة فهو يرى أنها الطبيعة هووضى متدققة بلا حدود، عملية جدلية من الخلق المتواصل من الإفناء، و أن من أبرز خصائصها أنها دفق لا ينتهي من الطاقة الحيوية». 1

بما أنّ شليجل يرى أنّ الطبيعة صيرورة لا وجودا، متقلبة متغيّرة غير محدودة، لا متناهية، فما علاقة هذا الكائن المحدود، الإنسان بهذه الطبيعة اللامحدودة اللامتناهية؟ و ما هو الوضع الجديد لهذا الكائن إثر ميلاد المفهوم الجديد للطبيعة؟ و ما هو المفهوم الجديد للمفارقة الذي أفرزته هذه التّغيّرات؟

يرى شليجل أنه قد تم اكتشاف وضع جديد للإنسان على إثر ميلاد المفهوم الجديد للطبيعة «المفارقة الأساسية في الإنسان هي أنه كائن محدود يجتهد في

ا دي سي مويك: المفارقة و صفاتها، ص32 .

أن يدرك حقيقة غير محدودة، ولذلك فالمفارقة هي الصسّ راع بين المطلق و النسبي».1

إذن الصرّراع بين الإنسان و الطّبيعة، بين المطلق و النّسبي، بين المحدود و اللاّمحدود، و المعلوم و اللاّمعلوم، بين المنتاهي و اللامنتاهي، هذا هو المفهوم الجديد للمفارقة الذي خلّفته الرّومانسيّة.

فالإنسان «و هو ليس سوى واحد من الأشكال المخلوقة التي سوف تفنى عن قريب، يجب أن يدرك أنه ليس بمقدوره بلوغ نفوذ دائم على الكلّ في مجال الفكر أو الخبرة. و هو برغم ذلك يُدفع، أو كما يقال اليوم يُمنهج ليستوعب العالم، ليختزله إلى نظام و وضوح، لكن أي تعبير عن فهمه سوف يكون محدودا لا محالة لا لأنه هو نفسه محدود بل لأنّ الفكر و اللغة ممّا ينطوي على الانتظام و الثبات، بينما في اللبّ من الطبيعة مراوغة و متقلبة». 2

يمكن أن نطلق على هذا المفارقة الملحوظة عن الطّبيعة و الإنسان هو الضّحيّة. لقد رأى شليجل و من جاء بعده من الرّومانسيّين الألمان أنّ المفارقة هي العلاقة المركّبة بين الأنا و العالم.

و يعود الفضل إلى شليجل في إدخال مصطلح المفارقة في المناقشات الأدبيّة الحديثة «حيث كان يطالب بضرورة تصور الأحداث و النّاس و الحياة و عرضها بوصفها لعبة و قد كان يرى في المفارقة أنّها شكل من أشكال التّناقض الظّاهريّ و لذلك فالمفارقة هي إدراكنا لحقيقة أنّ العالم في ماهيّته متتاقض ظاهريّا، و أنّ وجهة النّظر الملتبسة هي وحدها التي تستطيع أن تلتقط كليّته المتناقضة».

أحسن حمّاد: المفارقة في النّص الرّوائي، ص 25.

<sup>2</sup> المرجع السّابق، ص 150.

<sup>32</sup> نفسه، ص 32.

إذن المفارقة عند شليجل هي شكل من التقيضة و هي جوهر الحياة و عليه فإن إدراك المفارقة لن يتحقق إلا بعد الابتعاد عن التحيّز و الدّاتية من طرف الكاتب بالسمّو قوق الدّات بعد أن تدرك الدّات و تعي أن الحياة دفق لا ينتهي من المتناقضات و أن المفارقة جوهر الحياة، و هي الموضوعية عنده أيضا، بمعنى عدم إدراك جانب واحد من وجهي العملة بحيث يختفي أحد الجانبين عند النّظر إلى الجانب الآخر بل يتم النّظر إلى الوجهين معا في أن واحد، فتتجاوز بذلك أحادية الرّؤية إلى الرّؤية المتعدّدة بأن تلعب كما يقول مويك على السشيء و ضدّه، «بحيث يتم إنتاج الدّلالة لوجه واحد ساعة إنتاجها للآخر». أ

بعدما كان ينظر للمفارقة بأنها هادفة و مقصودة مع سقراط أصبحت مع الرّومانسيّين شيء يمكن ملاحظته في أيّ مكان غير مقصود و غير مدبّر.

يرى صنّاع المفارقة و منظروها أنّ تجاور المتنافرات جزء أساسيّ من بنية الوجود و هو ما جعل من الثناقض، و النّضاد صفات للحياة و المفارقة على السواء، و قد كان لذلك بالطبع أثره المباشر على تركيبة النّصوص الأدبيّة.

نظرا لإيمان الألماني شليجل بمفهومه الخاص عن الطبيعة كما ذكرنا سالفا فهو «ينكر قيمة أي شيء لا يكون هو نفسه و كذلك نقيضه المتولد ذاتيّا، و لذلك فهو لا يرى أنّ المفارقة شكل من أشكال النّقيض فحسب، بل يرى أنّها شرط لا بدّ منه و أنّ النّقيض بالنّسبة للمفارقة روحها، و مصدرها و مبدؤها».2

و تؤكّد نبيلة إبراهيم على أنّ المفارقة جوهر الحياة بل هي الحياة نفسها كما أكدّ شليجل فتقول: «إنّ المفارقة هي الحياة نفسها المليئة بما يعجز الإنسان عن فهمه أو إخضاعه لمنطق العقل الإنساني، و لهذا فإنّ المفارقة تختلف في درجتها و

المحمد الضبع: تشكلات الشعرية الروائية، شعرية المفارقة، مجلة فصول، ع 62، 2003، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ص 312.

عمق فلسفتها بدءا من التعبير عن المفارقات في حياتنا المعيشية و وصولا إلى المفارقات الكونيّة و الفلسفيّة». 1

جاء الرّومانسيّون الألمان بفكرة جوهريّة مفادها الوجود الدّائم للمفارقة، وهو ما فتح التّأمّلات في الدّات و الحياة و في الطّبيعة، وهذا ما ساعدهم على اكتشاف المفارقة الأساسيّة التي يحياها الإنسان وهي ما يسمّونه بالمفارقة الكونيّة، أو العلاقة المركّبة بين الإنسان و العالم.وهي أنّ الإنسان ضحيّة القدر و ألعوبة في يده وهو كائن محدود يجتهد في أن يدرك حقيقة غير محدودة.

و بهذا يشكّل التّعريف الرّومانسيّ للمفارقة عند شليجل نقطة انعطاف مهمّة في تاريخ تطور المفهوم.

زولجر: أما زولجر المعاصر لستليجل (1780-1819) فشعوره بالمتناقصات الموجودة من حوله وصل به إلى اعتبار المفارقة مبدأ الفن و جوهره «هي المحور الأساسي للفن، و هي التي تشكّل طبيعته و معناه الأقصى، و لذلك فهي ليست حالة عرضية للفنّان، بل هي الجرثومة الحيّة القصوى لكل فن، و علي الفنّان أن يبذل كلّ جهده ليذيب الفنّ في المفارقة...حيث أنّها ذروة موضوعية الفنّان، و هي التصالح بين الأضداد».

«فعلى الفتّان أن يكون نقادا خلاقا، و ذاتيّا و موضوعيّا و عاطفيّا متحمّ سا، و عقلانيّا و أن يكون عمله نابعا من الحياة و مصنوعا صنعة خياليّة في الوقت نفسه، و لكنّه ينبغي أن يكون بعيدا عن محاكاة الواقع، و أن يصبح في النّهاية كأنّه يحكى حكاية عن حكاية». 3

<sup>1</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رينيه ويلك: تريخ النقد الأدبي الحديث، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 1999، ج2، ص 586، نقلا عن حسن حمّاد: المفارقة في النّص الرّوائي) نجيب محفوظ نموذجا)، ط1، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 2005، ص 37.

<sup>3</sup> المرجع السابق، ص 204.

رأينا أن شليجل و زولجر و غيرهم من الرومانسيين الألمان قالوا بتناقض الحياة و بأن المفارقة شكل من النقيض، و أن الحقيقة خليط من المتناقضات، فقد كان لهم الفضل في القول بأن هذه التناقضات ضرورية في صناعة الأدب، حيث قاموا بالبحث عنها في أعمال الكتاب مثل شكسبير، جوته...إلخ.

إذا كان فردريش شليجل هو الذي أسس المفهوم الرّومانسيّ للمفارقة و هي العلاقة المركّبة بين الأنا و العالم في حين يعدُّها زولجر مبدأ الفنّ و جوهره و ذروة موضوعيّة الفنّان، فإنّ انتشار فكر المفارقة الرّومانسيّة في الأوساط الثقافيّة الألمانيّة كان الدّافع وراء اهتمام هيجل و مناقشته لمفهوم المفارقة حيث فهم المفارقة الستوراطيّة على أنّها طريقة في الحوار تقوم على ادّعاء الجهل و قبول آراء الخصوم ثمّ تركها تدحض نفسها بنفسها بل هي عنده ضرب من الجدل الذاتي الذي «يقدّم للأشياء الحبل المناسب لتشنق به نفسها». 1

لكن كيركيجارد يسوق الكثير من الاعتراضات حول تصور هيجل لمفهوم المفارقة السقراطية و وصفه بأنه تصور مشوه و ناقص و لفهم أسباب هذه الاعتراضات «لا بد أن نفهمها في سياق العلاقة الملتبسة بين كيركيجارد و الفكر الهيجلي من ناحية، و من ناحية أخرى يجب أن نفهمها في سياق تماهي شخصية كيركيجارد مع سقراط».2

إنّ هذا التّماهي مع سقراط أدّى إلى الاختلاف مع هيجل لأنّ كيركيجارد قد تصور بل فهم سقراطا فهما خاصا.

و لعلّ الاختلاف حول موضوع الدّين و علاقته بكلّ من العقل و المفارقة من أهمّ الأسباب الّتي أدّت إلى هذا الاختلاف بالإضافة إلى اعتراض كيركيجارد

أحسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه، ص 48.

على المنظومة النظرية لهيجل و عقلنته لكلّ شيء فما علاقة المفارقة بالدّين عند كيركيجارد؟

يرتبط مفهوم المفارقة عند كيركيجارد ارتباطا وثيقا بالدّين، فالمفارقة عنده هي وسيلة للإيمان، فالدّين المسيحيّ في نظره يتطلّب الإيمان به إلى المفارقة لا العقل لأنّ فكرة النّجسّد – الإله يتجسّد في صورة بشر (المسيح) – تحتاج إلى المفارقة للإيمان بها. فالمفارقة عنده هي الإيمان باللامعقول.

فهو يثور على هيجل الذي يريد عقلنة كلّ شيء «يرى أنّه ليس بالوسع تعقل العقائد الدينيّة، و من خال أنّه تعقلها فقد أظهر جهله بها، و إن لم يتعقلها و هو يطلب هذا التّعقل، فقد انتهى إلى الإلحاد». 1

«و عاب فيه الزّهو الإنساني الذي لا يدرك الهوة التي تفصله عن الإله، و لـو أنّه فطن إلى هذه الهوة لعلم أنّ التّباين مطلق بينه و بين الإله، و بالتّالي لعلم أنّ الله لا يعرف و لا يخضع للمقاييس العقليّة و المعايير الإنسانيّة للحقيقة، فتصبح مهمّته العقليّة قاصرة على تعقل أنّ الله لا يعقل، أو بعبارة أخرى أنّه لا يجب على المرء أن يفهم الإيمان». 2

لأنّ المسيحيّة ليست نظريّة و لا مذهبا بل عقيدة ،رسالة سماوية من وضع الإله، و لأنّ الإيمان هو تلك العلاقة بين الإنسان و الإله، فإنّ الإيمان بهذا الدّين يخضع للمفارقة لا للعقل، أن تؤمن باللامعقول أمر لا يدركه الفهم بل الستّعور حسبه، لأنّ الفهم سيقضي عليه «ذلك بأنّ الإيمان مصدره العاطفة المتّقدة، أمّا البرهان فمصدره الجدل و العقل، و العقل لا يؤمن بشيء بل يؤمن الإنسان بالرّغم من العقل». 3

<sup>1.</sup> فوزية أسعد: سورين كيركيجارد (أبو الوجودية)، دار المعارف، مصر، 1962، ص 114.

<sup>2</sup> نفسه.

<sup>3</sup> نفسه، ص 116.

إذن تبدأ المفارقة عند انتهاء الفكر يقول كيركيجارد عندما يهزم العقل لأن المفارقة موضوع إيمان لا موضوع معرفة، بماذا سيجيب العقل عن تجسد الإله المسيح؟ و بماذا سيجيب عن إنجاب إبراهيم بعدما بلغ من العمر عتيّا؟ و بماذا سيجيب عن موت عائلة كيركيجارد في سنّ الثلاثة و الثلاثين؟ و لماذا ماتوا تحديدا في هذه السنّ؟ بماذا سيجيب العقل عن زواج أوديب بأمّه و قتله لأبيه؟ لا لقاء أبدا عند كيركيجارد بين الإيمان و العقل، أو بين الدّين و العقل، «لا لقاء أبدا بين الفلسفة و بين الإيمان المسيحيّ، و أنّ البراهين العقليّة و المذاهب الفلسفيّة، و الأنساق الفكريّة، و النّظريّات و المناهج العلميّة لا تستطيع أن توصلنا إلى الإيمان لأنّه من دائرة تسمو على العقل و تتجاوز حدوده و قدراته». 1

بل ذهب إلى أبعد من هذا و اعتبر أنّ العقل ضدّ الدّين لأنّه أراد أن يتخلّص من المعقوليّة الهيجليّة بالإيمان بالنّناقض و ليس برفعه كما في فلسفة هيجل.

و لعلّ المتأمّل في تاريخ كيركيجارد يجد أنّ وقوفه ضدّ الهيجليّة التي تؤيّد عقلنة كلّ شيء حتّى الدّين، كان إنقاذا لحلمه الشخصيّ المتمثّل في إنقاذ المسيحيّة و بعثها من جديد و إنهاء وساطة الكنيسة بين الإنسان و الإله، بعدما تفتّى فيها الفساد و مُنع النّاس من محاولة فهم و تفسير الإنجيل «اتّجه رجال الكنيسة نحو الاهتمام باقتناء الأراضي و الممتلكات، فبدت عليهم مظاهر النّراء الفاحش، و عملوا ما وسعتهم الحيلة على ابتكار ضلالات توصلهم إلى غنى أكبر و ثراء أضخم، و كان آخر ما توصلوا إليه من بدع و خرافات هو إعلانهم أنّهم يمثّلون الله على الأرض، و أنّهم مصدر غفران الدّنوب، فكانوا يوفدون هنا و هناك من

المرجع السّابق، ص28.

يبيعون صكوك الغفران indulgence و قد بدا للكثيرين من المُخلصين أن تضحية السيّد المسيح على الصليب أصبحت تستخدم و كأنّها سلعة من السلع ثباع و تُشترى». 1

و من ثمّ تساءل كيركيجارد هل الغفران الإلهيّ أمر مباشر بين العبد و الرّب أم أنّه يتطلّب وساطة من الكنيسة و رجا لها؟ فهاجم الكنيسة و قال أنّه ليس من حقّ الكنيسة أن تمنح أو تمنع الغفران الإلهي للنّاس، لأنّ الإيمان هو علاقة العبد بالرّب و الإنجيل ملك الجميع.

و أما فيما يخص اعتراضه على المنظومة النظرية لهيجل كان سببه عقلنة هيجل لكلّ شيء و هو ما يتعارض مع ما كان يطمح إليه من إقامة مذهب مسيحيّ جديد.

«و لذلك فقد كان كيركيجارد يسخر من انتشار الهيجليّة في الحياة، بقوله إنّه لن يدهش على الإطلاق إذا قال له صانع الأحذية ذات يوم أنّه يستعين بها ، أي الهيجليّة في إصلاح حذائه».2

يبدو أنّ انتشار الهيجليّة أقلق بل أزعج كيركيجارد لأنّه يؤمن أنّها لا تصلح لا للحياة و لا لفهمها، لأنّها لم تساعده هو شخصيّا على فهم نفسه.

و لعل اختلاف هيجل و كيركيجارد حول المفارقة راجع إلى اختلاف تصور هما حول الثناقضات فما معنى الثناقض عند هيجل؟

يرى هيجل أنه في مرحلة الفهم ينظر إلى الأضداد على أنها متناقضة يعني لا يمكن أن تتّقق و لا أن تجتمع مطلقا لأن للتناقض في المنطق معنيين:

1 على عبد المعطى محمد: سورين كيركيجارد) مؤسس المسيحية الوجودية)،منشأة المعارف،الاسكندريّة،2000، ص

 $<sup>^{2}</sup>$  حسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص  $^{2}$ 

- معنى ضيق عندما يتناقض تصوران أو قضيتان الواحدة منهما الأخرى 'إذا كانت إحداهما سلبا للأخرى، مثل أحمر و غير أحمر.
- معنى واسع يكون فيه القضيتان أو يكون التصوران يناقض الواحد منهما الآخر، إذا كان لا يمكن اتفاقهما منطقيّا، مثل المربّع و الدّائرة، الأحمر و الأزرق. 1

و يرى هيجل أنّنا إذا أردنا حقا فهم الثّناقضات فيجب علينا ألا نتوقف في فهمنا لها عند مرحلة الفهم DERVERSTAND حيث تعاند الأضداد بعضها و لا يمكن اجتماعها على الإطلاق بل نمضي إلى مرحلة تليها مرحلة العقل DERVERNUNFT التي هي مجال منطقه الجدلي.

يؤخذ أحد التصورات أو المقولات على أنه ثابت و محدد بدقة و متميّز عن التصور الآخر أو المقولة الأخرى، و تلك هي مرحلة الفهم.

في مرحلة العقل أو الجدل نفكّر في هذه المقولات فينبثق منها تناقض أو أكثر. فتكون نتيجة هذا الجدل مقولة جديدة أعلى تشمل المقولتين السابقتين و تحلّ ما كانت تتضمّنه من تناقض و تلك هي مرحلة العقل النّظريّ أو الإيجابيّ و هي المقولة الجديدة "اتّحاد الأضداد".

و لأنّ التّناقض هو مبدأ الوجود عنده فهو يدخل المفهوم الـشهير للـديالكتيك و أصبح يعني النّفاذ وراء الوحدة الكامنة فيما وراء التعدد² الذي يعتبره قانون الوجود كله.

و يذهب هيجل إلى أنّ الأضداد سواء في حالة الأفكار و الأشياء في آن معا ينتقل بعضها إلى بعض عندما تقوى و تشتدّ، فالموجود الذي تشتدّ قوته بدرجة

ميخائيل انوود:معجم مصطلحات هيجل،ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام ،المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ص 130.  $^{1}$  نفسه ، ص 163.

كبيرة، حتى تتلاشى من أمامه أية مقاومة، يسقط في الضعف و الوهن، ما دام لم يعد أمامه خصم يختبره و يكشف عن قوته و يغذيها». 1

ألا تعبر الفرحة الزّائدة عن نفسها بالدّموع فالشيء إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه.

«و معنى هذا أنّ الشّيء في نظر هيجل ليس كائنا في ذاته فحسب و إنّما هـو أيضا مغاير لذاته، لأنّه يحوي في داخله مبدأ نقضه أو سلبه، و لذلك فليس هناك وجود حقيقي للأشياء في ذاتها و لكن هناك دائما علاقة تضايف بين الأشـياء، فليس يكفي أن تقول بوجود تقابل بين الإيجابي و السّلبي إنّما ينبغي أن نصيف أن كليهما يبدو في الآخر و لا يوجد إلا بوجود الآخر».2

و المهمة التي تقع على عاتق الفلسفة كما يرى هيجل هي العمل على اتحاد الأضداد.

لو تأمّلنا حياة هيجل لوجدنا أنّ حاجته إلى الهويّة و التّصالح و الانسجام هي التّي دفعته للقول بوحدة الأضداد لفقده إيّاها لأنّه عاش في مرحلة متوتّرة من مراحل الحضارة الأوروبيّة.

كان كيركيجارد يؤمن بأنّ الوجود أساسه الثناقض لذا فهو يرفض اتّحاد الأضداد عند هيجل، لأنّه وجد الحقيقة في الدّاتية و في المفارقات فكيف تبقى الحقيقة إذا تلاشت المفارقة بإتّحاد الأضداد و ما رفضه هذا إذا تأمّلنا حياته مــثلا فــي كتاب سورين كيركيجارد أبو الوجودية تأليف فوزية أسعد إلا دليل على تمزّقه النّفسيّ الغالب على حياته فهو يرفض أيّ وساطة بين قطب و آخر.

 $^{2}$  حسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص  $^{2}$ 

<sup>1</sup> نفسه.

و إذا كان سقراط يقول: «أنا تلك الدّبابة التي أرسلها الله إلى النّاس لكي تزعجهم، و تباغتهم و توقظهم من سباتهم العميق، و كان يقصد بذلك رفاقه من الأثينيين لكي يوقظهم من جهلهم فإنّ كيركيجارد قد تحوّل أيضا إلى ذبابة مسيحيّة تريد أن تلسع المذهب المطلق لهيجل و الدّيانة السشكليّة في العالم المسيحيّ، و توقظ النّاس ليدركوا ما هم عليه من وجود زائف» و سيكون هذا الإيقاظ عن طريق المفارقة وحدها الإيمان باللامعقول و بالتّناقضات لتحقيق المطلق ، الإيمان بعيدا عن وساطة الكنيسة لأنّ الإيمان هو علاقة العبد بالرّب، و لا يمكن تعقل هذه العلاقة حسب كيركيجارد و لا إتّحاد النّهائيّ باللانهائيّ أو النّسبيّ بالمطلق أو العبد بالرّب.

و إذا كان هيجل قد فهم المفارقة السقراطيّة في إطار نظريّته عن الجدل، أي درسها بوصفها موضوعا فإن كيركيجارد قد عاش المفارقة و ذلك بالطبع بعد سقراط، الذي كان كيركيجارد متأثرا به إلى أبعد حدّ، حيث تمثّل شخصيّته تماما في أطروحته للماجستير عنونها بمفهوم المفارقة مع الرُّجوع الدّائم لسقراط، فقد كانت محاولته في الكتابة عن سقراط كما يقول أحد الباحثين « إحدى المحاولات النّادرة في تاريخ الفلسفة للدّخول في جلد فيلسوف آخر لا يفهم ما قاله فحسب بل فهم ما كانه و ما دلّ عليه وجوده». 2

عاش كيركيجارد المفارقة من خلال حياته المليئة بالتّناقضات فطورا نراه ينــشد المتعة و الشّهوة، و طورا آخر يرى أن السّعادة في الزّواج، و هو أخيرا ينكــركلّ هذا و يتّجه نحو المطلق و الدّين...إلخ.

المرجع السّابق، ص 12.

<sup>2</sup> نفسه، ص 11.

كما مر معنا مصطلح المفارقة نشأ في أحضان الفلسفة فكان سقراط هو أول صانع للمفارقة عن وعي و عن قصد، حيث كان يحمل الثورة على المعنى، هذا ما أراد أن يوصله إلى رفاقه من الأثينيين عن طريق تظاهره و ادعائه للجهل، و قبول آراء خصومه ثم تركها تدحض نفسها بنفسها.

يمكن أن نقول أنّ المفارقة السّقراطية هي نمط من السّلوك أو هي الاستخدام المراوغ للغة هذا من ناحية و لا ننس الجانب الآخر المهمّ الجانب الفلسفي المتمثّل في الثّورة على المعنى.

أما مع الرومانسيّين الألمان فقد أصبحت المفارقة بعد اكتشاف المفهوم الجديد للطّبيعة شيء لا يصنع كما مر معنا مع سقراط بل شيء يمكن ملاحظته في كل مكان، شيء دائم، تصبح المفارقة كما يرى شليجل شكل من النّقيضة، فهي جو هر الحياة و من ثمّ دعا الرومانسيّون الألمان إلى ضرورة هذه التّناقضات في صناعة الأدب، لأنّ الأدب هو الحياة، و الحياة أساسها التّناقض. و بهذا أصبحت المفارقة ذات طبيعة مزدوجة (مصنوعة و ملحوظة).

# 2- المفارقة الأدبيـــة:

## -1-2 تعریف المفارقة و تطورها:

من الصعب تحديد زمن الاستجابة لظاهرة المفارقة irony فهو أمر غائر في الزمن، تربطه نبيلة إبراهيم بقصة الخلق «بدأ وعي الإنسان بالمفارقة مع قصة الخلق، قصة آدم و حوّاء في الجنّة و هبوطهما منها، فكان شعور الإنسان لأوّل مرّة بالخلط بين القبح و الجمال (في الثمرة) و الخير و الشرّ (الـشيطان) في الشيء الواحد».

<sup>1</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 196.

لا شك أن الإنسان كان يعيش داخل ظاهرة المفارقة منذ نشأته دون أن يدركها أو يعيها، أو حتى يسميها لأن النّاس مختلفون في إدراكها و الاتصاف بها و هذا راجع إلى اختلاف التّكوين الثقافي و الاجتماعي وغيره.

و حال وعي الإنسان بالمفارقة -الوعي هو حالة عقليّة يكون فيها العقل بحالــة إدراك أنّه إزاء مفارقة-<sup>1</sup> تصدّى الكثير من النّقاد و الفلاسفة و الأدباء لتعريفها و دراستها، كلّ حسب مرجعيّته المعرفيّة.

بإلقاء نظرة سريعة على المشهد النقدي الأجنبيّ و العربيّ، نجد أنه من الصّعوبة بمكان الوصول إلى تعريف جامع مانع لمصطلح المفارقة، و هذا راجع لا إلى قلّة التّعريفات بل إلى عمر هذا المصطلح المديد.

و كما يقول نيتشه 1900-1884 FREIDRICH NITZSCHE «ما لا تاريخ له يمكن تعريفه أمّا ما يملك تاريخا طويلا فإنّ تعريفه يكون من الصعوبة بمكان، لهذا السبّب و غيره نجد مفهوم المفارقة غامضا، غير مستقرّ و متعدّ الأشكال، فكلمة "مفارقة" لا تعني اليوم ما كانت تعنيه في عصور سابقة و لا تعني في قطر بعينه كلّ ما يمكن أن تعنيه في قطر آخر، و لا في الشّارع ما يمكن أن تعنيه في المكتب، و لا عند باحث ما يمكن أن تعنيه عند باحث آخر» و لهذا يشبه مويك المفارقة بالسّقينة «و يمكن تشبيه مفهوم المفارقة في وقت من الأوقات بسفينة ألقت مراسيها، لكنّ الرياح و التيارات و هي قـوى متغيّـرة و دائمة تسحبها رويدا عن مراسيها».  $^{3}$ 

و لعل تعدد مفاهيمها و تباينها يرجع إلى:

- أنّ هذه التّعريفات تأتى إلينا دفعة واحدة، دون أي إيضاح لنطوّرها الدّلالي.

<sup>1</sup> مصطفى حسيبة: المعجم الفلسفي،ط1، دار أسامة للنشر و التوزيع، الأردن، عمان،2009م، ص 694.

دي.سي.مويك: المفارقة و صفاتها، ص 129.

<sup>3</sup> المرجع السابق.

- أنها تأتي منزوعة من سياقها الفكري و التّاريخي، على نحو يجعلها ملتبسة أو غير كاملة الفائدة.
- أنّ هذه التّعريفات تأتي من حقول معرفيّة مختلفة، لكن في معظم الأحيان لا يتمّ إيضاح ذلك للقارئ.
- أنّ المفارقة أصبحت جسدا كبيرا من المرايا البلوريّة المتعـدّة و لا ينظـر صاحب كلّ تعريف في حين تعريفه إلا إلى قطعة المرآة التي تقابله. 1

لا شك أن تعريف المفارقة ليس من السهولة بمكان و لهذا يقترح بعض الباحثين تتبع بعض استعمالاتها بدلا من رص التعريفات جنبا إلى جنب.

لأنّ مفهوم المفارقة متحرّك غير ثابت، نظرا لتاريخه الطّويل، فلا بدّ أن يكون تعريفها تعريفا دقيقا من حيث ارتباطها بزمن محدّد و استعمال محدّد أيضا من خلال خلفية عامّة لنشأتها و أهمّ التّنقلات الفكريّة النّوعيّة في تاريخها خاصة المفارقة السّقر اطيّة و الرّومانسيّة كما رأينا هذا.

و يجب أن نبتعد عن التعريفات الجاهزة، الانطباعيّة التي لا تكشف إلا عن فهم قائلها و تصوره، فإن أخذت فلا بد أن تؤخذ و السيّاق الخاص لقائلها.

إنّ بداية الوعى بالمفارقة يليه حتما وجود المصطلح فأين وجد؟ و متى؟

أجمع الباحثون على أن سقراط هو الصانع الأول للمفارقة في التاريخ، و قد وردت كلمة وبجد المصطلح لأول مرة في جمهورية أفلاطون، و هي مصطلح EIRONEIA في جمهورية أفلاطون، و هي مصطلح irony نفسه في اللغة الإنجليزية، و يعني المفارقة و قد ورد المصطلح في جمهورية أفلاطون على لسان أحد الأشخاص الذين وقعوا فريسة محاورات سقراط، و هي طريقة معينة في المحاورة لاستدراج شخص ما حتى يصل إلى الاعتراف بجهله، و كانت

 $<sup>^{1}</sup>$  حسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص  $^{2}$ 

الكلمة نفسها تعني عند أرسطو الاستخدام المراوغ للغة، وهي عنده شكل من  $^1$  شكال البلاغة يندرج تحتها المدح في صيغة الدّم، و الدّم في صيغة المدح». أما لفظة irony الإنجليزية «مشتقة من الكلمة اليونانية eironeia التي تعني الجهل الكاذب أو التظاهر بالجهل» و لم تظهر كلمة «المفارقة حتى عام 1502 و لم يجر استعمالها بشكل عام حتّى بواكير القرن الثامن عشر ...لكن ّ اللغة الإنجليزية كانت غنيّة بمفردات تجري على الاستعمال اللفظي بما يمكن احتسابها مفارقة من حيث الجوهر: يسخر، يهزأ، يُعيّر، يغمز، يتهكّم، يزدري، يحتقر ...»  $^3$ 

و مع نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر باتت تحمل معان جديدة خاصة في ألمانيا، و إذا كانت المفارقة قد نشأت كنمط من السلوك حيث كانت تعني «وسيلة فنية يظهر فيها الشخص نفسه أقل مما هي عليه». 4 بقصد توصيل معنى ما، فقد باتت تعني صيغة بلاغية تعني قول المرء نقيض ما يعنيه كأن يمدح لكى يذم و يذم لكى يمدح.

و مع بداية القرن التاسع عشر بدأت تكتسب مفاهيما جديدة إلى جانب معانيها القديمة فبعدما كانت مجرد أداة أو وسيلة عرضية، مؤقتة، مقصودة و موثرة، هادفة أصبح ينظر إليها على أنها شيء غير مقصود شيء يمكن ملاحظته في أيّ مكان، و أصبح «يُنظر إلى العالم أجمع على أنّه مسرح ذو مفارقة، و البشر جميعا محض ممثلين». 5

فتحوّل الاهتمام من صانع المفارقة إلى ضحيّتها.

3 دي.سي.مويك: المفارقة و صفاتها، ص 179.

<sup>1</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The oxford, dictionary, p 689.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> توثروب فراي: تشريح النَّقد،ترجمة: محي الدين صبحي، الدار العربية للكتاب،مصر، 1991 ،ص 59.

<sup>5</sup> دي.سي.مويك: المفارقة، ص 31.

و قبل أن نتكلم عن أهم التعريفات للمصطلح و أهم التطورات التي لحقت المفهوم لا بد من الإشارة إلى مصطلح المفارقة كمقابل للفظ الإنجليزي irony و تحري جذره اللغوي و هل هناك علاقة بينهما؟

يقول عبد الواحد لؤلؤة فيما يخص اختياره لفظ المفارقة في العربيّة، كمقابل النفظ الإنجليزي irony أن « المفارقة irony أحسن الحلول السيّئة لترجمة هذه الكلمة إلى العربيّة، و الكلمة في اللّغات الأوروبيّة مشتقة من الكلمة الإغريقيّة (أيرونيئيا) التي تفيد التظاهر أو الادعاء، ...و يصعب في العربيّة صياغة صفة أو ظرف من مصدر التّقريق فاضطررت إلى القول (المراقب) المتّصف بالمفارقة، و موقف المفارقة و تنطوي على مفارقة». 1

و بتفحّصنا للجذر اللغوي للفظ المفارقة نجد أنّها تشترك مع لفظ irony في عنصر مهم من عناصر المفارقة و هو ثنائيّة الدّلالة كما سنوضت ذلك الآن. إنّ المفارقة مصدر للفعل الثلاثي المزيد بألف المشاركة "فارق" و لأنّ مصدر الثلاثي المزيد بحرف واحد له ثلاث صيغ هي: أفعل، فعل، فاعل.كما هو معروف صرفيّا.

(فاعل) يكون مصدره على (فعال و مفاعلة).

إذن المفارقة مصدر قياسي صريح للفعل فارق.

و قد أحصى ناصر شبانة ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم في كتابه "المفارقة في الشعر العربي الحديث" فوجد أن كلمة مفارقة لم ترد في القرآن الكريم في مطلقا، و لكن ورد المصدر القياسي الآخر فراق مرتين في القرآن الكريم في

المرجع السابق ، ص5.

سورتي الكهف و القيامة: «قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ...» و قال: «كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِييَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28)». 2

و أمّا الفعل الربّاعي المزيد بألف المشاركة و هو ما اشتقت منه "المفارقة" فقد ورد في الكتاب الشريف مرّة واحدة في قوله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ لَ فَأَمْ سِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ....».3

كما أنّ مشتقات الجذر "فرق" قد وردت اثنتين و سبعين مرّة في القرآن الكريم كلها جاءت في معنى عكس الجمع. 4

يبدو أنّ المصدر فراق أو الفعل فارق و مشتقاته في القرآن تعني المباينة و الفصل.

«فالفرق خلاف الجمع فرقه يفرقه فرقا... و فارق السشيء مفارقة و فراقا باينه... و فارق فلان امرأته و فراقا باينها». و الفرق يقال باعتبار الانفصال» «و فرقت بين الشيئين أفرق فرقا و فرقان... و فرقت الشيء تفريقا و تفرقة فانفرق و افترق و تفرق... و الفرقة: الاسم من فارقته مفارقة و فراقا... و المفرق و المفرق: وسط الرأس و هو الذي يفرق فيه الشعر... و كذلك مفرق الطريق و مفرقه للموضع الذي يتشعب عن طريق آخر... و فرق له الطريق أي اتبه له طريقان». ألطريق أي اتبه له طريقان».

<sup>1</sup> الآية 78. الكهف. ص302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الآية 28. القيامة. ص 505.

<sup>3</sup> الاية2.الطلاق.ص.585.

ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحديث، (أمل و نقل سعدي يوسف، محمود درويش نموذجا)، 4، المؤسسة العربية للدر اسات و النشر، بيروت، لبنانن، 2002، ص 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ابن منظور: لسان العرب، مادة فرق

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الزبيدي: تاج العروس، مادة فرق

<sup>7</sup> الجو هري: الصحاح،مادة فرق.

«وقفته على مفارق الحديث، أي على وجوهه الواضحة». 1

«و الفاروق عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لأنّه فرق بين الحقّ و الباطل». 2 «و الفرقان بالضمّ القرآن لفرقه بين الحقّ و الباطل و الحلال و الحرام، و كلّ ما فرق بين الحقّ و الباطل فهو فرقان و لهذا قال الله تعالى «و لقد آتينا موسى و هارون الفرقان»». 3

نلاحظ أن جذر المفارقة يدل على الفصل و المباينة و التعدد و لعل ما يعبر عن المفارقة فيما سبق: فرق له الطريق: "أي اتّجه له طريقان" فالمفارقة أشبه بمفترق الطرق الذي يضع القارئ أمام أكثر من طريق و تترك له حرية اختيار الطريق المؤدية إلى المعنى الحقيقي، أما سلوك أحد الطرق الأخرى سيضع القارئ ضحية أخرى من ضحايا المفارقة.

نعود الآن إلى أهم التطورات التي لحقت المفهوم فمع بداية القرن التّاسع عــشر اكتسبت كلمة "مفارقة" معان جديدة بالإضافة إلى المعاني القديمة.و قــد تحــوّل الاهتمام من صانع المفارقة إلى ضحيّتها، فعلى غفلة منه صار ضحيّة ظروف و أحداث لأن مفارقة الأحداث هي «انقلاب يحدث مع مرور الــزّمن»  $^4$  إلــي التّقيض. و هكذا تصبح المفارقة ذات «طبيعة مزدوجة، فهي مؤثرة حينا و هي يمكن ملاحظتها»  $^5$  حينا آخر.

بعد ذلك صار وضع الأضداد جوار بعضها عرضيّا و عن غير قصد يعدّ في باب المفارقة، فأيّ تتافر يحصل بشكل طبيعيّ مثل التّجاور في السّياق الطّبيعيّ

<sup>1</sup> الز مخشري: أساس البلاغة، مادة فرق.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مادة فرق.

<sup>3</sup> الزبيدي: تاج العروس، ج7، ص 45.

<sup>4</sup> دي سي مويك: المفارقة وصفاتها، ص 147.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه، ص 145.

بين إنسان عاقل و قرد مضحك، أو كما يقول كوتييه «أيّة مفارقة مبكيّة أن يقوم قصر قبالة كوخ». 1

ثمّ عمّمت المفارقات المحدودة و ارتفع بمفارقة الأحداث إلى المواقف الماورا طبيعيّة. و هكذا تتخيّل وراء هذه الأحداث وجود قوّة خارقة أو قهريّة، ساخرة، مزاجيّة، معادية، غير مبالية».2

كما قلنا من قبل أنّ أيّ تعريف للمفارقة لا بدّ أن يؤخذ و سياق قائله إذا أردنا أن نجني أكبر فائدة مع هذا فنحن مضطرّون إلى أخذ بعض تعاريفها.

إنّ المفارقة انحراف لغوي و لا شكّ أنّ هذا الانحراف سيؤدّي إلى التعدّد في الدّلالة، إنّها رفض للمعنى المنطوق المباشر لصالح المعنى الغير مباشر، هذا طبعا مع المفارقة اللفظيّة.

لأنّه و مع قوانين الاحتمالات و النّسبيّة لم تعد هناك حقيقة واحدة «المفارقة لعبة لغويّة ماهرة و ذكيّة بين طرفين: صانع المفارقة و قارئها، على نحو يقدّم فيه صانع المفارقة النّص بطريقة تستثير القارئ و تدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفيّ، و ذلك لصالح المعنى الخفيّ الذي غالبا ما يكون المعنى الضدّ. و هو في أثناء ذلك يجعل اللّغة يرتظم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للقارئ بال إلا بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقرّ عنده». 3

إنّ نصّ المفارقة رسالة يقدّمها صانعها ببنيتها المراوغة إلى القارئ على أمل أن يفك شفرتها، و في الآن نفسه يقدّم له الخيط أو القرائن المؤديّة إلى المعنى الآخر و لن يستطيع أيّ قارئ الوصول إلى هذا إلا إذا كان يمتاز بقدر كبير من

2 دي سي مويك:المفارقة وصفاتها، 148.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المرجع السّابق،ص 148.

أَ نبيلة أبر اهيم فن القص بين النظرية والتطبيق ،ص198.

الدّهاء و الدّكاء. إنّها على حدّ تعبير نبيلة إبراهيم «لغة اتّصال سرّيّ بين الكاتب و القارئ». 1

و هي عند مويك «طريقة في الكتابة تريد أن تترك السؤال قائما عن المعنى الحرفي المقصود، فثمة تأجيل أبدي للمغزى، فالتّعريف القديم للمفارقة قول شيء شيء و الإيحاء بقول نقيضه – قد تجاوزته مفهومات أخرى، فالمفارقة قول شيء بطريقة تستثير لا تفسيرا واحدا، بل سلسلة لا تتتهى من التّقسيرات». 5

و بغض النّظر عمّا إذا كان البناء المفارقيّ يفرز دلالتين أو أكثر فإنّ المفارقة تعنى أيضا «حدوث ما لا يتوقع»  $^{6}$ .

و هي عند أفلاطون « الأسلوب النّاعم الهادئ الذي يستخفّ بالنّاس»  $^{7}$ . و هي «شكل من النّقيضة»  $^{8}$  عند شليجل.

المرجع السّابق.  $^{1}$ 

<sup>2</sup> محمد العبد: المفارقة القرآنية، ص 15.

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع السابق، ص  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه، ص 197.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> دي.سي.مويك: المفارقة، ص 42.

<sup>6</sup> نفسه، ص 27.

المرجع السابق. $^{8}$  المرجع السابق ، ص 35.

و هي «أداة أسلوبيّة فعّالة للتّهكّم و الاستهزاء» $^1$ عند محمّد العبد.

و هي «تكنيك فني يستخدمه الشّاعر المعاصر لإبراز التّناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التّناقض»<sup>2</sup> عند علي عشري زايد.

و هي «نظرة إلى العالم و موقف من حقيقة الأشياء» 3 عند أمينة رشيد.

و هي عند سيزا قاسم «طريقة لخداع الرقابة حيث أنها شكل من الأشكال البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثنائية الدلالة».4

و لا بدّ من الإشارة إلى أمر مهم و هو أنّ السخريّة "sarcasm" قد اعتمدت في الترجمة العربيّة كمقابل للفظ الإنجليزي irony في معظم الترجمات ففي كتاب "تشريح النقد" لنورتروب فراي ترجمة محي الدين صبحي نجد أنّ المترجم يترجم irony بالسّخريّة.

كما تترجمها علية عزّت عيّاد في معجم المصطلحات اللغوية و الأدبية بالسخريّة.<sup>6</sup>

و الأمثلة كثيرة على هذا.

كما ترجمت ألفاظ أخرى إنجليزية غير irony إلى المفارقة في العربية و الملاحظ أن «الصراع الدائر في الترجمة متبادل بين ألفاظ ثلاثة في الإنجليزية مي: Sarcasm, Paradox, irony».

لا بد من تعريف كل مصطلح على حدا ثم نرى لماذا هذا الخلط في الترجمة؟

على عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط5، مكتبة الأداب، القاهرة، 2008م، ص $^{2}$ 

<sup>1</sup> محمد العبد: المفارقة القرآنية، ص 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أمينة رشيد: المفارقة الروائية و الزمن التاريخي، مجلة فصول، مج1، عدد4، 1993، الهيئة العامة للكتاب، القـــاهرة، ص 157.

 $<sup>^4</sup>$  سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، مج  $^2$ ، ع  $^2$ ، 1995، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ص  $^4$ 143.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نورثروب فراي: تشريح النقد ، ص 492.

<sup>6</sup> علية عزت عياد: معجم المصطلحات اللغوية و الأدبية، ط1،المكتبة الأكاديمية، القاهرة،1994،ص 75.

<sup>7</sup> د.سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ط1، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، 2001، ص 31.

التناقض Paradox: «يعني التناقض أن يكون في العبارة تعارض ظاهري و لكن عند تفتيشها نجد أنها متسقة: فعندما تقول لسائق مندفع: تمهل لأصل مبكرا، يحسب سامعك أتك قد وقعت في تناقض حقيقي فالبكور في الوصول يتطلب سرعة السير لا التمهل ولكنه إذا فتش العبارة وجد أن السرعة تقود إلى المعاطب و أية معطبة تؤدي إلى تأخير الوصول». 1

و كما سنلاحظ لاحقا أنّ الثناقض "Paradox" عنصر هامّ من عناصر المفارقة و لكن هذا الثناقض حقيقيّ بين المستوى السلّطحي و العميق.

أما السخرية Sarcasm: فيجب أن نفرق بينها و بين سخرية المفارقة و لنبيلة إبراهيم رأي مهم هنا فهي ترى أن «السخرية هجوم متعمد على شخص بهدف سلبه كل أسلحته، و تعريته من كل ما يتخقى فيه و يتحصن وراءه». 2

أما سخرية المفارقة فلا تعني الهجوم كما تفعل السخرية المجردة، كما أنها لا تتعمد تعرية الشخص المهاجم من ادعاءاته و أسلحته بهدف كشف حقيقة داخله، و إنما يظل صاحب المفارقة على خلاف ذلك شريكا كاملا للضحية في مأساتها و محنتها. 3 و ليس في المفارقة شخص ثان يهاجم على نحو سافر، كما يحدث في السخرية بل هناك موضوع يحتاج إلى التأمل و إلى الرتاء الممترج بالضحك. 4

إذن كلّ مفارقة تحتوي على سخريّة و ليس كل سخريّة تحتوي على مفارقة النّناقض paradox و السّخريّة sarcasm يشكلان عنصرين من عناصر البناء

<sup>1</sup> نصرت عبد الرحمن: في النقد الحديث، ص 63.

<sup>2</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 210.

 $<sup>^{3}</sup>$  نفسه، ص 215.

<sup>4 : 4</sup> 

المفارقي و لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجمة المفارقة إلى paradox أو sarcasm.

### 2-2 عناصرها:

2-1- وجود مستويين للمعنى: اتّفق جميع من تعرّض للمفارقة على أهميّـة هذا العنصر في بناء المفارقة، و جعلوه العنصر الأوّل في بنائها و إن اختلفوا في تسميته.

فنبيلة إبراهيم تسميه أو تطلق عليه «بوجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد و هما المستوى السطحي و المستوى العميق» أ، فالقارئ و هو يباشر السنص، يصطدم بتنافر و تناقض و تضارب الكلام على المستوى السطحي، فيرفضه و يبثور عليه لصالح المعنى العميق، أو معنى المعنى كما يسميه عبد القاهر الجرجاني، أو المعنى الدّفين و من ثمّ تكون مهمّته تعرية المستوى السطحي لنشر المعنى الدّفين و إعادته للحياة، و لن يتأتى له ذلك إلا إذا أمدّه المبدع أو صانع المفارقة بالأحرى بإشارات تهديه إلى الطريق المؤدية للمعنى «و إذا لم يمدّ المستوى السطحي للكلام القارئ بالخيط الذي يعينه على اكتشاف المستوى الكامن الكلام الذي يقف على بعد من المستوى الأوّل، فإنّه لـن تكون هناك مفارقة». 2

إذن المفارقة كما تقول نبيلة إبراهيم لعبة لغوية ماهرة بين الكاتب و القارئ، و هذا الأخير يعد شريك أساسا في اختراق المعنى بفك شفرته للوصول إلى المفارقة، و ما لم ينجح في هذا فستظل المفارقة تتنظر من يفك شفرتها.

ا المرجع السّابق ،ص 201.

 $<sup>^{2}</sup>$  ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص  $^{2}$  ص  $^{2}$ 

أما ناصر شبانة فيشاطر نبيلة إبراهيم في الرأي فيما يخص وجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد، بل يزيد على هذا و لا يكتفي بازدواجية المعنى بل يدعو إلى تعدد الدلالة في المعنى الواحد «لا بد من خلق بنية لغوية تشع بدلالات متعددة، أو في الأقل بدلالتين ترتبطان غالبا بعلاقة الضد ليتسنّى للقارئ أن يقوم بدوره الاستثنائي في إدراك النص الغائب بعد تنحية النص الحاضر و المباشر».

و مصطفى السعدني أيضا يشترط هذا العنصر «و يسمّيه بالمستوى السطحي و المستوى العميق».<sup>2</sup>

في حين سعيد شوقي يشبه المفارقة بالجسد و يقول أيضا بازدواجية المعنى على المستوى اللفظي و لا يكتفي بهذا بل يضيف أن هذه الازدواجية تكون أيضا على مستوى أشياء أخرى غير لفظية مثل: الأفكار المجردة، المواقف، الأزمنة، الأمكنة، الأشكال».3

و تسميه "سيزا قاسم" و خالد سليمان بثنائية الدّلالة و يخالفهما سعيد شوقي في النّسمية فهو يرى أنّ الدّلالة ليست هي المعنى «فالمعنى يظهر في اشتراك القارئ في فعل تكوينه أما الدّلالة فترتبط بالمعنى في اللّحظة الّتي نهم فيها بترجمته إلى معرفة، و هذا السّعي المحتوم وراء الدّلالة يبيّن أنّنا باستجماعنا للمعنى ندرك نحن أنفسنا أنّ شيئا قد حدث لنا، و من ثمّ فنحن نحاول العثور على دلالة فالمعنى و الدّلالة ليسا شيئا واحدا». 4 و هناك مرحلتان متميّزتان في

المرجع السّابق، ص53.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصطفى السعدني: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، 1987، ص 213. <sup>3</sup> سعيد شوقى: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص 39.

<sup>4</sup> المرجع السابق.

عملية القراءة: مرحلة استجماع المعنى و مرحلة الدّلالة، التي تمثل الاستيعاب الإيجابي للمعنى بواسطة القارئ». 1

أمّا دي سي مويك فيسمّي هذا العنصر المظهر و الحقيقة، الـسمّطح و العمـق، الغشاوة و الصّفاء 2 كما يتّفق كلّ من أمينة رشيد و محمد العبد و سامح عبد العزيز الرواشدة على أهمية هذا العنصر و جعله على رأس باقي العناصر. أمّا في القواميس و المعاجم الغربيّة نجد أن دائرة المعارف الأمريكية و lexico أمّا في القواميس و تشترطه فـي universal Encyclopedia تؤكّدان على أهمية هذا العنصر و تشترطه فـي بناء المفارقة فتسميّه الأولى بالحقيقة و المظهر Appearance أما الثّانية فتسميّه بالحرفي و المقصود 4. Literal, Intended

وجود مستويين للمعنى

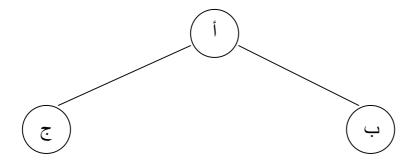

نبيلة إبراهيم: القارئ في النص، مجلة فصول، مج5، ع 1، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 1984، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ص 107.

<sup>2</sup> دي سي مويك: المفارقة، ص 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The encyclopedia americana, V 15, P 468.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lexicon Universal Encyclopedia, 1985, p 279.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H.Show, Dictionary of literary terms, p 43.

## 2-2 التّناقض و التّضاد بين المستوى السّطحي والمستوى العميق:

يشترط في هذا العنصر أن العلاقة بين المستوى الأول و الثاني في العنصر الستابق يجب أن تقام على أساس من التضاد Antithesis.

و نتيجة لهذا التوتر بين المستويين تتولد لنا المفارقة بالتضاد مع بقية عناصر البناء المفارقي.

و نظرا لأهميّة هذا العنصر اهتم الباحثون و الدّارسون و إن كان بأساماء متعدّدة، فيسميّه دي سي مويك في كتابه "المفارقة" تضاد المخبر و المظهر و في كتابه "المفارقة و صفاتها" تباين بين المظهر و الحقيقة، و تاسميّه نبيلة إبراهيم في كتابها "فن القص بين النظرية و التطبيق" بالتّناقض أو التّعارض. كما يسميّه سعيد شوقي في كتابه "بناء المفارقة في المسرحية الشعريّه" بتنافر الإدراك، بينما يطلق عليه ناصر شبانة في كتابه "المفارقة في الشعر العربي الحديث" بالتّضاد أمّا محمد العبد و أمينة رشيد و خالد سايمان في سمّونه بالتّناقض.

أمّا في المعاجم الأجنبيّة يسميّه معجم مصطلحات الأدب لهاري شو "التّضاد". 1 exicon و تطلق عليه الموسوعة الأمريكيّة "الاختلاف" في حين تسميّه universal encyclopedia

و بظهور علاقة التضاد في علاقة المستوى الأول بالثاني تخرج فنون القول الأخرى كالمجاز، الاستعارة، الكناية، التورية، التعريض...إلخ من حلبة سباق المفارقة و يحق لها أن تهيم لتبحث عن بناءاتها الخاصة بها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.Show, dictionary of literary terms, p 43.

The Encyclopedia American, V15, p 468.
 Lexicon universal encyclopedia, 1985, p 279.

ذلك أن فنون القول المجازية و إن كانت تعتمد في بنائها على توليد الدّلالة المجازية من خلال الاحتكاك بين مستويين فإنّها لا تعتمد في جوهرها على أن يكون المستويان في حالة تضاد.

أما سعيد شوقي فيعلل اختيار "تنافر الإدراك" كعنوان للعنصر الثاني من شعوره «أن كل الألفاظ المترادفة مع التضاد، و إن كانت تصور حالة من المواجهة بين مستويين لا تبيّن الأثر النّفسي لكل مستوى على الآخر بقدر ما تبيّنه لفظ التنافر». 1

هنا يؤكد سعيد شوقي على الأثر النفسي للتضاد من خلال اختياره للفظ التنافر. إن إدراك التنافض بين الحقائق على المستوى السطحي هو الذي يدلنا أننا إزاء مفارقة و هذا ما يربك القارئ «و قد يحدث هذا الإدراك لدى القارئ حالة من البلبلة بخاصة إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على تعمد الغموض الأمر الذي يصل بالقارئ إلى حد أن يقف مترددا في قبول بعض الحقائق دون بعض». يسمي حسن حماد هذا العنصر (التنافر، التعارض، التناقض) حيث يرى أن نظرة صانعي المفارقة و منظروها إلى الوجود على أنه في ماهيته متناقض كان لها أثرها على تركيبة النصوص الأدبية حيث أصبح التضاد صفة أساسية من صفات النص المفارق بل هو مبدؤه و روحه كما يقول شليجل.

يرى حسن حماد أنّ الثناقض في الشكل يكون على مستوى الشكل و الروية «يأتي من حيث الشكل عندما يعاني النّص من اضطراب أو تضاد، و هو ما يلحظه القارئ مباشرة عند القراءة الأولى، و هو تناقض في بنية النّص و يأتي من الروية من اختلاف وجهات النّظر و تضاربها، و هي حالة خاصة من

أ سعيد شوقي: المفارقة في المسرحية الشعرية، ص 51.

<sup>2</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 201.

التّناقضات حيث أنّها غير ظاهرة لا تتكشف من القراءة الأولى إذ أنّها دفينة في أغوار النّص تحتاج إلى من يحسن قراءتها». 1

### التضاد بين المستوى السطحي والمستوى العميق

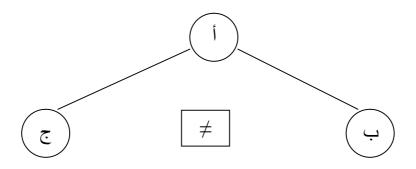

## 2-3- التظاهر:

كما رأينا مع سقراط أنّ التّظاهر هو الصّفة المهيمنة لمفارقته، فالنّص الأدبيّ المتّصف بالمفارقة هو نصّ متظاهر يظهر عكس ما يخفي.

يرى حسن حماد أنه ينبغي أن نفرق بين النّص المنظاهر و المنص المخدع «فالنّص المخادع يظهر في مظهر يخفي وراءه حقيقة محجوبة لا يراد لها أن تتكشف أمّا النّص صاحب المفارقة فهو نص منظاهر يحمل معنى داخليّا يقصد له أن يستنبط، و أن يظهر لا أن يختف و لعل ذلك ما سيجعله حريصا على أن يحمل داخله دائما علامات تدلّ على أنّه نص مفارقة و ليس نصا مخادعا». 2 و يتحقق النظاهر على مستوى وظيفتين هما المراوغة و المغافلة.

\*المراوغة مجالها هو المفارقة اللغوية و عملها يتمثل في استخدام صانع المفارقة لكل الحيل الممكنة بأسلوب المراوغة «فالمفارقة في أخص خصائصها

أحسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سعيد شوقى: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص 68.

صنعة لغوية، فهي عندما تتعمد أن تقول شيئا و تعني شيئا آخر كليّة، و عندما تثبت حقيقة ثمّ لا تلبث أن تلغيها...إنما يحدث ذلك من خلال المهارة الفائقة في تحريك اللّغة».1

و لقد تواترت هذه الوظيفة من الآيرون Eiron المشتق من الكلمة الإغريقية Eiron و تفيد التّظاهر أو الإدّعاء.

### \*المغافلة:

«و مجال عمل هذه الوظيفة هو ذلك الجانب من المفارقة الذي اصطلح النقد على تسميته بمفارقة الموقف، و يتمثل في إضفاء صفة الغفلة على الشخوص التي تتخرط في أدائها».2

وغالبا ما ترتبط بالتظاهر بالبراءة و قد يصل الأمر إلى حد التظاهر بالسذاجة أو الغفلة.<sup>3</sup>

و قد تواترت هذه الوظيفة أيضا في تراث المفارقة من نموذج الآلازون ALAZON، و هي كلمة إغريقية تفيد التبجّح، و تدخل سياق المفارقة بكونها شكلا من أشكال زيادة الثقة بالنّفس أو الغرارة».4

دي.سي.مويك أيضا يشترط هذا العنصر تحت عنوان التظاهر و الغفلة المطمئنة و قد اختلف الدارسون حول هذا العنصر بين مبين لأهميّته و متجاهل له.

ا نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية والتطبيق ، ص $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع الستأبق، ص 57.

<sup>3</sup> نفسه، ص 201.

<sup>4</sup> دي سي مويك: المفارقة، ص49.

# 2-4- القرينة أو المفتاح:

يطلق ناصر شبانة هذه التسمية القرينة أو المفتاح على ما أسمته نبيلة إبراهيم بالخيط الذي يعين القارئ على فك شفرة النص المفارق.

«إنّ صانع المفارقة الذي يقوم بإغلاق البنية أو بالأحرى فتحها على أكثر من العتمال لا بدّ أن يقدّم لقارئه المفترض مفتاحا ليتمكّن من العثور على المعنى المخبأ في ثنايا البناء، و هذه المفاتيح عادة ما تكون قرائن سياقيّة، فليس من مهام صانع المفارقة أن يقدّمها لجمهوره على طبق من فضيّة بل عليه أن يترك له حريّة الاختيار». 1

إذا كان السيّاق هو الّذي سيدلنا على المعنى الخفيّ فما هو السيّاق؟ و ما هي أنواعه؟

### أ- السياق لغة:

جاء في لسان العرب مادة (س و ق): «ساق الإبل و غيرها يـ سوقها سـ وقا و سياقا و هو سائق و سوّاق شدّد للمبالغة، قال تعالى: «و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد»، و قيل في التّفسير سائق يسوقها إلى محشرها، و شهيد يـ شهد عليها بعملها، و قد انساقت الإبل و تساوقت إذا تتابعت».2

فالسّياق لغة هو الثّتابع و السّير و الانتظام في قطيع واحد فإذا قلنا سياق الكلمات «فنعنى تتابعها و سردها في الجملة أو السّياق». 3

#### ب- اصطلاحا:

هو «علاقة لغوية أو خارج نطاق اللغة يظهر فيها الحدث الكلامي».4

ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص $^{1}$ 

ابن منظور: لسان العرب، مادة سوق، مطبعة بو لاق، القاهرة، ج12، ص $^2$ 

<sup>3</sup> عبد المنعم خليل: نظرية السياق بين القدماء و المحدثين، ص 22.

<sup>4</sup> فريد عوض حيدر: علم الدلالة (دراسة نظرية و تطبيقية)،،ط1 مكتبة الأداب القاهرة،2005، ص 137.

الملاحظ من خلال التعريفين اللغوي و الاصطلاحي أنّ السيّاق هو تتابع الجمل بعضها مع بعض وفق تنظيم نحوي معين، و كلّ ما يحيط بهذه الرّسالة من ملابسات خارجية.

## ج- أنواع السياق:

5-1-1 السياق اللّغوي: يعرفه علماء اللّغة المحدثون بأنّه «النّظم اللّفظي للكلمة و موقعها من ذلك النّظم، و هو يشمل عندهم الكلمات و الجمل السّابقة و اللّحقة للكلمة و النّص ّالذي ترد فيه». 1

و المعنى في السياق هو خلاف المعنى الذي يقدّمه المعجم «السياق أيضا هو الذي يخلّص الكلمة من الدّلالات الماضية التي تدعها الدّاكرة تتراكم عليها و هو الذي يخلق لها قيمة حضوريّة».2

فالسبياق اللّغوي هو الذي يحدّد استعمالات الكلمة داخل النّظم.

ج-2- السياق التفسي: و يشمل مصطلحات عدّة منها السياق العاطفي و السياق الانفعالي و هو: «السياق الذي يتولّى الكشف عن المعنى الوجداني، و الذي يختلف من شخص إلى آخر».3

و دور هذا النّوع من السّياق هو تحديد القوّة و الضّعف في انفعال المتكلّم، فكلمة جهاد و نضال مع أنّهما مترادفان إلا أنّهما يختلفان عند مستخدميها بحسب الانتماء الفكريّ فالإسلاميّون يستخدمون كلمة جهاد و العلمانيّون يستخدمون لفظة نضال تماشيا مع الحالة النّفسيّة لكلّ منهما.

ج-3- السياق التقافي: و يسمّى الاجتماعيّ و هو «تحديد المحيط الثقافيّ أو الاجتماعيّ الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة أي أنّ كلّ طبقة ثقافيّة لها كلمات

<sup>1</sup> حسين حامد الصالح: التأويل اللغوي في القرآن الكريم.الصفحة

 $<sup>^{2}</sup>$  قندريس: اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، منشورات الأنجلو مصرية، القاهرة، ص 231.  $^{3}$  فريد عوض حيدر: علم الدلالة (دراسة نظرية و تطبيقية)، ص 160.

خاصة بها أو حقل دلالي خاص بها، و تكون هذه الكلمات مختلفة الدلالات من مجموعة إلى أخرى». 1

و من أمثلة هذا النّوع من السّياق كلمة جذر الّتي تحمل معنى عند المرزارع و معنى ثان عند اللّغوي، و معنى ثالث عند عالم الرّياضيّات، أيضا كلمة كافر معناها في البيئة الزرّاعية المزارع قال ابن فارس «و يقال للزّارع كافر لأنّه يغطي الحبّ بتراب الأرض».2

فكلّ كلمة في السّياق الثّقافي لها ارتباط بالدّين و التّاريخ و السّياسة و شخصية مستخدم هذه اللفظة.

# 2-5- عدم الإجماع أو التعدد:

يسمّى هذا العنصر بالتّعدّد أو عدم الإجماع و هو الذي يميّز بين المفارقة و باقي فنون القول المجازيّة، و لهذا فرسالة المفارقة لا ينبغي أن تفسّر تفسيرا واحدا بل تفسيرات متعدّدة تؤدّي إلى دلالات متباينة و بهذا تصبح المفارقة نظرة في الحياة.

نجد أنّ الخبرة عرضة لتفسيرات كثيرة متنوّعة، ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرها و لأنّ الفنون المجازية قد تحقق حولها الإجماع فهي بهذا تخرج من دائرة المفارقة التي تتطلب عدم الإجماع و التعدّد في الدّلالة فمثلا "اشتعل الرأس شيبا" استعارة و هي بنية لغوية تصرح بمضمون و توحي بمضمون آخر لكن قد تحقق الإجماع حولها و بالتّالى لن يقع أحد ضحيّة لها.

محمد عبد العبود: مصطلحات الدلالة العربية في ضوء علم اللغة الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007، ص 148.

<sup>17.0</sup> أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة ترجمة إبراهيم شمس الدين،ط1، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت،1999،مج2، ص 450.

أمّا حسن حمّاد فينظر إلى التعدّد بوصفه الصيّغة الوحيدة التي تسعى المفارقة اللها لأنّها الصيّغة الوحيدة الممكنة للحياة، لأنّ من تعريفات المفارقة «أنّها نظرة في الحياة تجد أنّ الخبرة عرضة لتفسيرات كثيرة و متنوّعة، ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرها». 1

إنّ النّص ذي المفارقة يخلخل أفكارنا كقراء و يزعزع مواقفنا تجاه معتقدات معينة بطرحه بدائل مخالفة ممكنة لتصورنا، فهو لا يهدف إلى أن يجعلك تصدّق بل إلى أن تعرف.

## 6-2 الضّحيّة:

أصبح الضّحيّة عنصرا أساسيّا من عناصر المفارقة مع المفارقـة الرومانسية فبعدما اكتشف الرومانسيون الألمان العلاقة المركّبة بين الإنسان و العالم، يظهر فيها الإنسان و هو من الأشكال المخلوقة التي سوف تفنى عن قريب و ليس بوسعه بلوغ نفوذ دائم على الكلّ في مجال الخبرة أو في مجال القكر يسعى إلى أن يدرك حقيقة غير محدودة، و لهذا فقد أصبح ضحيّة، و تمّ تحويل الاهتمام من صانع المفارقة كما رأينا عند سقراط إلى ضحيّتها، فأي شخص من الممكن أن يجد نفسه في غفلة منه ضحيّة للمفارقة و قد تكون —كما يقول حسن حمّد—أن يجد نفسه في غلة منه ضحيّة للمفارقة و قد تكون أو الآخر.

«إنّ نقل الاهتمام من الإيجابيّ إلى السلبيّ (جانب الضحية) سوف يساعد على انتشار العمق الفلسفي للمفارقة في ساحات الدرس الأدبيّ، وسيفتح الاهتمام بالضحية بابا جديدا لدراسة شخصية الضحية بوصفها مذنبة و بريئة في نفس الوقت».2

<sup>1</sup> دي.سي.مويك: المفارقة، ص 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص 75.

«قد تبدو الضحيّة و هي تدّعي لنفسها ما هو مبالغ فيه على سبيل الافتراض و حسب، و هو ما يجعلها هشّة، و غير محصنة، و معرّضة للهجوم ممن هو أعلى منها...أو معرّضة للتسليم لما هو أقوى منها، كأن يكون نظام الحياة أو نظام الكون...و هذا ما يجعل المفارقة منطوية على المضحك و المبكي في آن واحد».

في حين سعيد شوقي يرى أنّ حيّز الضّحيّة يجب أن يمتدّ ليشمل أنواعا أخرى من الأحياز كبناءات الأحداث، و الزّمكانية و اللّغة و الـشّكل لا الشّخصيات فقط.2

و لن يستطيع فك شفرة النصوص المفارقة إلا القارئ المتميّز و بناءا على ما سبق فإن علاقة قارئ المفارقة بنص المفارقة تتمثّل فيما ترى نبيلة إبراهيم في الخطوات التالية:3

أولا: وصول النّبرة التي يرسلها صاحب المفارقة إليه من خلال اللغة.

ثانيا: يصبح القارئ على يقين من أنّ بعض العبارات بل العمل كله لا يمكن أن يصير مقبو لا للفهم إلا بعد رفض ما يقال ظاهريّا.

ثالثا: أن يبحث عن بديل لما لا يقبله، و لا بدّ أن يكون هذا البديل متصلا بإشارات لغوية في النص من ناحية، و مؤتلفا من وجهة نظر صانع المفارقة من الناحية الفكرية و العقائدية من جهة أخرى.

<sup>1</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 202.

<sup>2</sup> سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص 77.

<sup>3</sup> المرجع السّابق، ص 217.

رابعا: إعادة النّظام للعمل الفنّي بعد جمع شتاته في حزمة فكريّة موحدة و مؤتلفة.

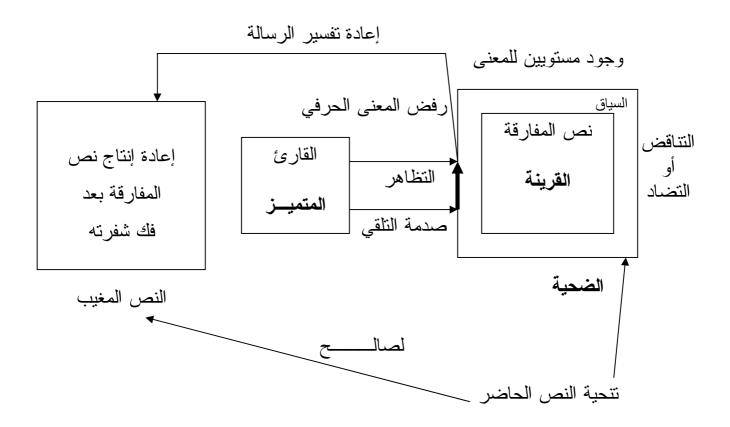

بناء المفارقة

### 3-2 وظيفتها:

إنّ السوّال الذي يلحّ في طرحه على كلّ دارس للمفارقة هو إذا كان الكاتب يقصد من عمله الإبداعي توصيل معنى معيّن فلماذا يراوغ و يجازف بأن لا يقوله بكلّ ما أوتي من قوّة، من خلال عرضه لنصّ حاضر مرفوض لصالح يصلّ غائب هل يقوم بهذا بدافع اختبار قدرات القارئ؟. أم تستخدم كقناع بدافع الجبن السيّاسيّ أو الاجتماعيّ أو الثقافيّ...إلخ.

هل المفارقة ضروريّة للصنّناعة الأدبيّة كما أوضح بعض منظروها أمثال شليجل و زولجر؟ هل هي إستراتيجيّة تتصل برؤية الأديب؟ أم هي تقنية لا غير؟

لا شك أن كل الدّارسين قد حاولوا الإجابة عن هذه الأسئلة كل حسب مرجعيته المعرفيّة، و هناك أسباب مختلفة تدفع المبدع إلى اللّجوء للمفارقة.من بينها:

1-1- الأسباب الفنية: من أهم الأسباب التي تغدّي الحسّ بالمفارقة {إنّ الدّافع الفنّي و الجمالي هو الذي يمارس الدور الأكبر من ضغوط صنع المفارقة، فكلّ ممنوع عند القارئ مرغوب، و الأبعد هو الأجمل، و الغامض هو ما يسعى القارئ إلى اكتشافه، من هنا يُعمل القارئ معوله في جدار البنية التغوية بحثاعن كنز المعنى، و لا شكّ في أنّ فرحته لا توصف حينما يعثر على المعنى المفقود». 1

إنّ لغة الأدب و الفنّ يجب أن تبتعد عن الآلية و الحرفيّة و التقريريّة، إنّ المفارقة هي «الانحراف الدّلالي الذي يعمد الشّاعر إليه لكسر الألفة المعتادة و من المعتاد إلى غير المعتاد».2

. ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> محمد الضبع: تشكلات الشعرية الروائية، ص 311.

إنّه البحث عن آليات جديدة لإنتاج النّص". و لفك شفرة هذا النّص المفارق لا بدّ من قارئ متميّز نموذجي، عنيد، لن يتنازل و لن يهرب إلا بعد وصوله إلى المعنى الخفي، فقد سئل يوما أبو تمّام، لماذا تقول من الشعر ما لا يفهم؟ فأجاب: و لماذا لا تفهمون من الشعر ما يقال؟

2-3 عوامل ثقافية: أخرى تعرض لها سعيد شوقي في كتابه بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، كتمتع النّاس في بيئة ثقافية معيّنة بالحس المفارقي و إطلاع الكتّاب العرب على كتابات الغرب في مجال المفارقة.

3-3- العامل الإيديولوجي: لكلّ من صانع المفارقة و متلقيها أيضا، معتقد يختلف عن الآخرين، فهو ينظر إلى الوجود على أنّه متناقض بل التّناقض جوهره و التّغيّر قانونه، كما رأينا من قبل مع الرّومانسيّين الألمان.

3-4- سيادة قوانين الاحتمالات: «التي أصبحت لها السيادة في عصرنا على المستوى العلمي و الفكري، فلقد أدّت هذه القوانين إلى كسر العلاقة المؤكّدة بين السبب و المسبب، و أحلّت محلها احتمالات كثيرة تتوه بينها الحقيقة. و قد تربّب على هذا أنّ منطق القيم الذي عهدناه يفصل في وضوح بين الخير و السسّر و الصدق و الزيف، حلّ محله منطق آخر تتضارب معه القيم». 1

3-5- موقف الكتّاب المرتبط ثقافيّا بالتّراث الحضاريّ: حيث يتّجهون إلى إعادة تقييمه فنيّا، من خلال إعادة صياغته و تشكيله و تفسيره و تحويله». 2

6-3 العوامل التاريخية و السياسية و الاجتماعية:

أ نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية والتطبيق، ص202.

<sup>2</sup> سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر، ص 144.

قد يلجأ الكتاب إلى المفارقة نتيجة للطّغيان و القهر من طرف القوى السّياسيّة أو الاجتماعيّة «عندما يشتدّ الطّغيان و القهر السّياسيّ و الاجتماعيّ في أمّة من

الأمم في عصر من العصور، فيكبّل حريّات الشعوب و يفرض على أصحاب الكلمة من شعراء و كتّاب و مفكّرين ستارا رهيبا من الصمّت بقوة الحديد و النّار أو بقوة النّبذ الاجتماعيّ، ... فإنّ أصحاب الكلمة يلجؤون إلى وسائلهم و أدواتهم الفنية الخاصة التي يستطيعون بواسطتها أن يعبّروا عن آرائهم و أفكارهم بطريقة فنيّة غير مباشرة لا تعرّضهم لبطش السلطة الغاشمة التي غالبا ما تكون آراء هؤلاء و أفكارهم مقاومة لها و انتقادا لطغيانها». 1

بهذا تصبح المفارقة سلاحا هجوميا لنقد أوضاع معينة، عندما يفشل النقد المباشر أو عندما لا نملك القدرة على المواجهة لأنّ الطرف الآخر أقوى «ففي ظلّ النّظرة الاستبداديّة، تزيد المفارقة إذ تستخدم في نهاية المطاف عندما تفشل كل وسائل الإقناع و تستهلك الحجج و يخفق النّقد الموضوعي، و هي عندئذ تظلّ الطريق الوحيد المفتوح أمام الاختيار».2

و هنا نجد أنفسنا أمام المفارقة كإستراتيجية أدبيّة تتّصل برؤية الأديب و المفارقة كتقنية حيث تختلف الآراء بين قائل بأنّ الاتّصاف بالمفارقة أمر مؤقت يزول بزوال السّبب، و آخر يقول بأنّه اتّصاف دائم «و هو جدل قد اشتدّ بين نقاد مدرسة "النّقد الجديد" و خصومهم الّذين يعتقدون أنّ أصحاب النّقد الجديد قد تطرّفوا في اعتقادهم أنّ الشّعر كله قائم على المفارقة ، و أنّ الشّعراء جميعا يجب أن يتّصفوا بها، إن أرادوا أن يكونوا شعراء حقا و هو ما عرّض نظريتهم يجب أن يتّصفوا بها، إن أرادوا أن يكونوا شعراء حقا و هو ما عرّض نظريتهم

 $^{1}$  علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار غريب، القاهرة، 2006، ص\_ص: 33-32.

سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر، ص $^{2}$ 

للتقد العنيف بخاصة إليوت T.S ELLIOT و ريت شاردز Richards الدان كانت نظريتهما في المفارقة محلا للسخرية من بعض النقاد المتأخرين عليهما. غير أنه توجد وجهتا نظر مهمتان في مسألة اتصاف الأديب بالمفارقة:

وجهة النظر الأولى: تقول باستخدامها في أوقات معينة و بالتالي استعمالها كتقنية أو قناع «يؤمنون بها أولئك الذين يذهبون إلى تبني فكرة أن المفارقة صيغة بلاغية، و أنها تقنية أسلوبية، و من شم فإن أي روائي يستطيع أن يستعملها متى يشاء إلا أنهم يربطون الاستعمال بأوقات معينة، فنظرا لأنهم يعتقدون أنها حيلة بلاغية، و نوع من التورية، فإنهم يربطون الاستعمال بأوقات غالبا ما تكون أوقات عصيبة مثل خوف من رقابة أو محاولة نشر مذهبا فكريا

أما وجهة النظر الثانية: أصحابها يقولون بأن المفارقة رؤية يتصف بها الأديب في كلّ زمان و مكان، «يعتقدون أنّ المفارقة في أساسها ثورة على الدّات و أنّها لعبة من أرقى الألعاب العقليّة، و أنّها هي تلك العلاقة المركّبة بين الإنـسان و العالم، فيعتقدون أنّ المتصف بالمفارقة هو ذلك الشّخص الذي يجد فـي نفـسه إحساسا خاصنا بها، و قدرة فطريّة على تمثلها و فهمها، و هو ذلـك الـشّخص الذي لا يستطيع أن ينظر إلى شيء دون تصور نقيضه، فهو موضوعي يملـك رؤية متعدّدة، و ليست أحادية الجانب و كما يقول كيركيجارد فإنه يتصف بهـا دائما». 2

إن أصحاب وجهة النّظر الأولى قد توقفوا عند الشّكل الظاهري أو اللّغوي الّذي النّخذه سقراط لزعزعة ذات المتلقي، أمّا أصحاب وجهة النّظر الثّانية فقد

<sup>1</sup> سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع السابق ص79.

استطاعوا تخطي و تجاوز المستوى اللغوي، من خلال نظرتهم إلى الغاية التي كان ينشدها سقراط و هي الوصول إلى الثورة على الدّات و التّخلص من قيود المدركات و المعارف المتواضع عليها.

و من هنا يجب أن نفرق بين المفارقة بوصفها قناعا و المفارقة بوصفها رؤية. فالمفارقة القناع ترتبط بسياق زمني ما لتمرير نص ما بينما المفارقة بوصفها رؤية فهي غير محددة بزمن، بل تسطل برؤية الأديب للأشياء في كل زمان ومكان.

و سنحاول الآن استعراض بعض وظائف المفارقة عند بعض الكتّاب.

ترى نبيلة إبراهيم أنّ المفارقة «قد تكون سلاحا للهجوم السّاخر، و قد تكون أشبه بستار رقيق يشفّ عمّا وراءه من هزيمة الإنسان، و ربّما أدارت المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي و قلبته رأسا على عقب، و ربّما كانت المفارقة تهدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الضّحيّة لنرى ما فيه من متناقضات و تضاربات تثير الضّحك». 1

كما ترى أيضا أنها «تهدف لا إلى أن تجعل النّاس يصدّقون، بل إلى أن تجعلهم يعرفون و هم لا يعرفون حقائق، و من شأن الاحتمالات أنها لا تدع للإنسان أرضا صلبة يقف عليها».2

أمّا ناصر شبانة فيرى أنّ لها «وظيفة إصلاحيّة في الأساس». 3

في حين يعتبرها محمد العبد بأنها «عامل من عوامل النطور الدلالي للغة من حيث أنّ اللفظ يكتسب معها معنى جديدا هو من معناه القديم بمنزلة النقيض» أكما يعتبرها أداة «أساسية للتهكم و الاستهزاء». 2

<sup>1</sup> نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية و التطبيق، ص 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه، ص 202.

<sup>3</sup> ناصر شبأنة: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص 74.

أيضا ترى أمينة رشيد أنّ: «الرّومانسيّة الألمانيّة جعلت المفارقة مفهوما أساسيّا لمعرفة العالم و كتابة العمل الأدبيّ».3

- أما خالد سليمان فيرى أنّ الرّومانسيّة الألمانيّة قد جعلتها - المفارقة - وسيلة لكشف ما في الحقيقة الواحدة من تناقضات أو هي توحي بكشف المتناقضات في هذا العالم، بالتّالي فإنّها تصبح الوسيلة المناسبة لفهم هذه التّناقضات، و خلق حالة من التّوازن لدى الفرد لتمكينه من الاستمرار في هذه الحياة». 4

- في حين تعدّها سيزا قاسم وسيلة «تستخدم لقتل العاطفيّة المفرطة و للقضاء على المظهر الزّائف، و لفضح التّضخيم الفكريّ». 5

و دي سي مويك يرى بأن « للمفارقة وظيفة إصلاحيّة في الأساس».  $^{6}$ 

بأن تختار ضحية تجاوز على "أعراف" المجتمع كما يقول مويك لهجائه و نقده من أجل إصلاحه، «فقد تكون المفارقة "ما وراء الطبيعية" و عامة، حيث يرى صاحب المفارقة الجنس البشريّ بأجمعه ضحيّة مفارقة ينطوي عليها الوضع البشريّ».

يبدو أنّ للمفارقة وظيفة إصلاحيّة و جعل النّاس يعرفون أنّ العالم جوهره التّناقض و من ثمّ تصبح المفارقة وسيلة لفهم هذه التّناقضات، حتّى يتمكّن الفرد من الاستمرار في هذه الحياة.

### 2-4- أنواعها:

 $<sup>^{1}</sup>$  محمد العبد: المفارقة القرآنية، ص $^{0}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  نفسه، ص  $^{2}$ 

أمينة رشيد: المفارقة الروائية و الزمن التاريخي، ص 157.

<sup>4</sup> خالد سليمان: المفارقة في شعر محمود درويش، مجلة أبحاث اليرموك، مج13، ع2، 1995، ص 236.

 $<sup>^{5}</sup>$  سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر، ص  $^{144}$ .

<sup>6</sup> دي.سي.مويك: المفارقة و صفاتها، ص 125.

نفسه، ص 95.  $^{7}$ 

إنّ الخلفيّات الفلسفيّة و الجماليّة لكلّ من المفارقتين السّقراطيّة و الرّومانسيّة قد أدّت إلى ظهور نوعين من المفارقة الأدبيّة هما:

المفارقة المصنوعة المنبثقة من المفارقة السقراطية و المفارقة الملحوظة المنبثقة عن المفارقة الرومانسية.

## 4-1- المفارقة المصنوعة:

أو كما يسميها بعض الباحثين المفارقة الهادفة، حيث يتعمد الأديب أو المبدع أو صانعها للتّأثير في المتلقي، بتقديم نص يحمل مدلولين متضادين فتكون مهمة المتلقي استنباط المعنى الخفي، «مفارقة يصنعها صاحبها فيتعمد المفارقة، و هذا ما يدعى عادة مفارقة لفظية، و لكن إذ يستطيع صاحب المفارقة أن يستعمل وسائل أخرى يمكن أن تدعى بشكل أشمل باسم المفارقة السلوكيّة». 1

«مثلا قد يمدح صاحب المفارقة رجلا لتقواه و يجعلك تفهم أنّ القصد من ذلك المديح أنّ يكون هجوما على المنافق في الدّين». 2

قد تستخدم وسائل أخرى غير لغوية كما يقول مويك في صناعة المفارقة كالإشارات و الإيماءات...إلخ.

إنّ سقراط بوصفه صانع المفارقة الأوّل، كان بطريقته الخاصة في الحوار يحمل الثورة على المعنى، لم يقدّم إلى محاوريه معنى ثابتا أو محددا، بل كان حريصا على خلخلة و زعزعة معارفهم، ليصل بهم إلى تأمّل ذاتهم مرّة أخرى، لأنّهم مهما عرفوا و مهما فهموا فإنّ هناك دوما معنى آخر.

«و لذلك فإنّ الحيلة السّقر اطية حيلة الخطاب السّقر اطي، كانت مبهرة و متخفيّة في آن واحد».3

<sup>2</sup> نفسه، ص 72.

المرجع السابق ، ص 43.  $^{1}$ 

<sup>3</sup> حسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص 72.

إذن كان سقر اطيحمل الثورة على المعنى ولعل هذا أفضل ما ور ثه صاحب المفارقة المصنوعة من سقر اط، ومن أجل خلخلة الثوابت الفكريّة والأدبيّة السائدة في عصره، فهل سيستطيع جميع صنّاع المفارقة الهادفة توصيل هذا الفهم الثوري للمعنى؟

# 4-2- المفارقة الملحوظة:

كان ينظر إلى المفارقة مع سقراط على أنها فعل مدبر، بل مقصود، و موثر، هادف من طرف صانعها، كانت نوعا من الخطاب ثمّ تطورت و أصبحت تعني صيغة بلاغية للوصول إلى هدف ما.

أمّا مع المفارقة الرّومانسيّة تحوّلت من القصديّة إلى شيء غير مقصود، غير هادف، يرى في أيّ مكان لا نصنعه بل نلاحظه تحوّلت من شيء عرضي مؤقت مع سقر اط إلى شيء دائم غير محدود، موجود في كلّ وقت، و هذا راجع إلى أنّ فكرة الوجود الدائم للمفارقة كانت الفكرة الجوهرية التي جاء بها الرّومانسيّون الألمان كما رأينا من قبل.

و إذا كانت المفارقة اللفظية هي انقلاب يحدث في الدّلالة فإنّ المفارقة الملحوظة أو مفارقة الأحداث.

حيث ينقلها المبدع و ما على المتلقي إلا أن يكتشف هذا.

«إذ تُرى الأشياء أو تُقدّم متصفة بالمفارقة فهذه المفارقات الملحوظة سواء كانت مفارقات أحداث أو شخصية، أو موقف، أو مفارقة أفكار مثل التناقضات الدّاخليّة الخفيّة في نظام فلسفى مثل الماركسيّة». 1

إذن لا يوجد صانع للمفارقة في المفارقة الملحوظة بل مراقبا «يقوم بنقلها بما له من رؤية ثاقبة و حسّ بالمفارقة، و مهارة على التقاط شفرتها من خلال رؤيته الدائمة لسياق المتناقضات من حوله». 1

ا دي.سي.مويك: المفارقة و صفاتها، ص \_ ص: 149-150.

و إذا كان صانع المفارقة يجتهد في توصيل معناه الخفي إلى المتلقي فإن «ناقل المفارقة أو ملاحظها يجتهد في تصويره أو تجسيده المقنع للمفارقة التي ينقلها لك...فهو ينقل لك الدال في بنية مفرغة أو خالية من المعنى، ثمّ يترك لك أنــت مهمّة اكتشاف المعنى و تأويله، فقد يصور لك منافقا في الدّين يتصرّف بورع و يكشف عن غير قصد طبيعته الحقه».2

إنّ صنعة المفارقة في النّمطين مختلفة، فصنعة المفارقة الهادفة (المصنوعة) تتبنّى على النّظاهر و النّخفيّ على ازدواجية الظّاهر و الباطن من أجل توصيل معنى ما.

أمّا المفارقة الملحوظة فإنّ صنعتها تتبنّى على النّصوير و ليس على الحيلة، و لعلّ هذا هو الفرق «بين سقراط و شليجل، بين الصنّانع المراوغ و المكتشف الملاحظ». 3

لقد اكتسبت المفارقة معان جديدة مع الرّومانسيّة فمعها لم نعد نصنع المفارقة و لا نهتم بصانعها كما كنّا مع سقراط، بل أصبحنا نلاحظها و نهتم بصحيّتها، حيث أصبحت هذه الأخيرة عنصرا أساسا في تركيبة المفارقة الملحوظة، لأنّه بعد اكتشاف الرّومانسيّين الألمان العلاقة المركّبة بين الإنسان و العالم، ذلك الكائن المحدود و الذي سوف يفنى عن قريب يجتهد في أن يدرك حقيقة غير محدودة، و أنّه ليس بوسعه الوصول إلى معرفة شاملة و نهائيّة لما حوله، و بهذا أصبح ضحيّة لما يلاحظ حوله من مفارقات كونيّة، و من ثمّ كان تحويل التركيز من صانع المفارقة إلى ضحيّتها، فأيّ شخص من الممكن أن يجد نفسه في غفلة منه ضحيّة.

 $^{1}$  حسن حماد: المفارقة في النص الروائي، ص  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> دي.سي.مويك: المفارقة، ص 72.

<sup>3</sup> المرجع السابق، ص 74.

و يرى مويك أنّ المراقب المتصف بالمفارقة قد يكون من بين ضحايا المفارقة مع بقية الجنس البشري، كأن يقع معهم ضحيّة للقدر كما أنّ الضّحيّة «قد يكون فردا أو حضارة بأكملها». 1

و قد يكون ضحية المفارقة أعمى عن تعمد أو تكبّر أو عن غفلة مطمئنة و كلما ازداد عمى الضحية كانت المفارقة أشد وقعا».<sup>2</sup>

و غنيّ عن القول أنّ المراقب المتّصف بالمفارقة يجب أن يكون شاعرا بغفلة الضّحيّة قدر شعوره بحقيقة الموقف».3.

### 3- فن المقامات:

إن ضرورة البحث تقتضي التّعرّض لفنّ المقامات ،من حيث إشكالية الرّيادة الإبداعية والتّأصيل وفضاء الدّلالة باعتبارها موضوع تطبيقنا.

### 1-3- إشكاليّة التّأصيل و الرّيادة الإبداعيّة:

من هو مبتكر فن المقامات؟ إن هذا السؤال يحيلنا مباشرة على إشكالية التاصيل و الريادة الإبداعية لفن المقامات.

«و إن محاولة تتبع نشأة المقامة يستلزم بحثا يؤمن بأن الأنواع الأدبيه لا تظهر بغتة على يد فرد واحد أيا كانت درجة عبقريته، مما يقود إلى التساص "intertextuality" بوصفه الصيغة العلمية التي تسمح بهذا البحث» 4 لأنه لا شيء يولد من فراغ.

في محاولة منه لتأصيل فن المقامات يقدم الحريري نصا في مقدمة مقاماته يقر فيه بأن الهمذاني هو مبتكر هذا الفن «فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي

 $^{4}$  أيمن بكر: السرد في مقامات الحريري، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 1998، ص $^{4}$ 

<sup>1</sup> دي.سي.مويك: المفارقة، ص 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه، ص 44.

ركدت في هذا العصر ريحه، و خبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان و علامة همذان». 1

و يشاطره القلقشندي الرأي فيقول: «و اعلم أن أول من فتح باب عمل المقامات علامة الدهر، و إمام الأدب البديع الهمذاني فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إليه و هي في غاية من البلاغة و علو المرتبة في الصنعة، ثم تلاه الإمام محمد القاسم الحريري فعمل مقاماته الخمسين المشهورة، فجاءت نهاية في الحسن، و أتت على الجزء الوافر من الحظ، و أقبل عليها الخاص و العام، حتى أنسست مقامات البديع و صيرتها كالمرفوضة». 2

و قد صادق الكثير من الباحثين على رأي الحريري إلا أن محاولة التأصيل لـم تقف عند هذا الحد لأن زكي مبارك فجر هذه الإشكالية من جديد بعد أن قـاده البحث إلى أن ابن دريد اللغوي المتوفى (321هـ) هو مبتكر هذا الفن «و قد وصلت إلى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات، و إنما ابتكره ابن دريـد المتوفى سنة 321»هـ.3

و حجته في ذلك نص الحصري و هو الوحيد المستأثر بالرواية دون غيره «و لما رأى أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثا، و ذكر أنه استبطها من ينابيع صدره و استنجها من معادن فكره و أبداها للأبصار و البصائر، و أهداها للأفكار و الضمائر في معارض أعجمية، و ألفاظ حوشية فجاء أكثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع، و لا ترفع له حجبها الأسماع و توسع فيها ، إذ صرف ألفاظها و معانيها في وجوه مختلفة و ضروب متصرفة عارضها بأربعمائة مقامة في الكدية، تذوب ظرفا و تقطر حسنا ، لا

الحريري: مقامات الحريري، ط4، دار الكتب العلمية، بيروت طبنان، 2005، ص $^{1}$ 

<sup>2</sup> القلقشندي: صبح الأعلس، الطبعة الأميرية، مصر، ج14، ص 110.

<sup>3</sup> زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري ، ط1، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ج1 ص، 198.

مناسبة بين المقامتين لفظا و لا معنى ، و عطف مساجلتها، و وقف مناقلتها بين رجلين سمى أحدهما عيسى بن هشام و الآخر أبا الفتح الاسكندري و جعلهما يتهديان الدر، و يتنافثان السحر، في معان تضحك الحزين، و تحرك الرصيين، يتطلع منها كل طريفة و يوقف منها على كل لطيفة، و ربما أفرد أحدهما بالرواية». 1

إذن نص الحصري الذي يستشهد به زكي مبارك يقول أن البديع تأثر بابن دريد و كتب مقاماته الأربعمائة معارضة لأحاديث ابن دريد الأربعين.

حتى أن زكي مبارك يصل إلى أن سبب غفلة مؤرخي الأدب عن هذه الحقيقة هو التسمية لأن ابن دريد سمى قصصه (أحاديث) في حين بديع الزمان سمى قصصه مقامات.2

و لما عرض فكرته على طه حسين أشار عليه بالعودة إلى كتاب الأمالي للقالي تلميذ ابن دريد، فإذا كان يروي أحاديث أستاذه، فإن هذه الأحاديث هي نفسها التي تكلم عليها الحصري: «و قد دهش طه حسين أيضا حين أطلعته على ما وصلت إليه من تحرير هذه الفكرة، و قال أن ابن دريد كان رجل لغة و رواية، و لم يعرف عنه أنه كان كاتبا ممتازا، فكيف أثار بديع الزمان بما ابتكره من الأحاديث؟ ثم عاد فقال: ارجع إلى كتاب الأمالي للقالي، و انظر الأحاديث التي نقلها عن الأعراب فإن رأيته يروي عن ابن دريد، و كان أستاذه فاعلم إذن أن الأربعين حديثا التي ذكرها صاحب زهر الآداب أنه اخترعها لم تكن شيئا آخر غير هذه القصص التي احتواها مروية عن ابن دريد». 3

الحصري: زهر الأداب و ثمر الألباب ، d1، دار الجيل، بيروت ، لبنان، تحقيق زكي مبارك و محمد محي الدين عبد الحميد، d1 عبد الحميد، d1 عبد الحميد، d1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع السابق، ص 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ص 199.

و قد وجد زكي مبارك هذا بالفعل و برجوعنا إلى كتاب الآمالي لاحظنا أن صاحب الكتاب قد ضمن كتابه أحاديث لابن دريد تفوق الأربعين المذكورة مثل حديث البنات اللائي وصفن ما يحببن في أزواجهن و حديث الساب الجميال العاشق و حديث خنافر الكاهن و حديث البنين السبعة الذين هوت عنهم الصخرة  $^4$ و إذا كانت هذه الأحاديث الدريدية لكن لماذا استأثر الحصري بهذه الرواية دون غيره؟

وإذا كانت بهذا الشأن من الرفعة بحيث عارضها الهمذاني فلماذا لم تذكر في المصادر القديمة؟

يقول عبد الفتاح كيليطو: «تبدو الموازنة التي أقامها الحصري بين المقامات و الأربعين حديثا لابن دريد لغزا مثيرا للحنق، فمن جهة وحده الحصري ينكر هذه الأحاديث التي لا يشير إليها أي مؤلف من مؤلفي التراجم و من جهة أخرى يتحدث عنها كما لو أنها كانت معروفة و الوصف الذي يعطيه عنها يترك انطباعا بأنه قد اطلع عليها».5

أما مصطفى صادق الرافعي فقد تصدى لهذا الرأي بالنقد من حيث صحة الرواية و معارضة البديع لابن دريد، فنجده يشكك في نص الحصري، لأنه من القيروان و لم يسافر إلى العراق و قد نقل الخبر بلا تحقق، و يتساءل عن بقية المقامات الأربعمائة التي ألفها البديع «إن البحث يجب أن يكون في الأصل الذي نقل عنه صاحب زهر الآداب، إذا لم يذكر هذا الخبر أحد غيره و قد كان في

أبو على القالي: الأمالي، ج1، ص 16.

<sup>.37</sup> نفسه ، ص $^2$ 

<sup>3</sup> نفسه، ص 134.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه، ص 61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> عبد الفتاح كيليطو: المقامات (السرد و الأنساق الثقافية)، ترجمة عبد الكبير الشرقا*وي، ط2،دار توبقال للنشر ، الـــدار* البيضاء، المغرب، 2001، ص 95.

آخر عهد بديع الزمان الهمذاني، و كان ينقل في كتبه من الكتب و هو من القيروان، و ليست له رواية، و لم يرحل إلى العراق فمن أين وقع له الخبر، و هو و لو كان صحيحا لذكره الثعالبي في اليتيمة أو في غيره من الكتب، ثم لم يذكر أحد في أخبار ابن دريد أن له مقامات أو أحاديث و كتبه محصورة معروفة ،و قد ولد البديع بعد وفاته بنحو ثلاثين سنة، و لا تكون المعارضة إلا إلى المشهور المتداول....و قد انفرد الحصري بهذا الخبر بلا تحقيق، و هذا كان شائعا في الأندلس و المغرب».

ثم يضيف: «و كيف يعارض البديع أربعين حديثا بأربعمائة مقامة شرقت و غربت ثم لا يستفيض ذكر هذه المعارضة في كتب المشرق و لا تراه منقولا إلا عن رجل من أهل القيروان لا رحلة و لا سند و لا رواية...و هل نسيت أن الرواية علم دقيق و إن صاحب زهر الآداب يقول في أحاديث ابن دريد أنه استبطها من ينابيع صدره فهي من صنعه و ليست من روايته، فالسند مزعوم عن ابن دريد إلى الأصمعي أو ابن الكلبي أو أعرابي».2

لعل رأي الحصري كما يقول أيمن بكر محاولة منه لتأصيل فن المقامات.

فهو يمثل رؤيته الخاصة التي تكشف عن محاولته لتأصيل المقامات بربطها بنص سابق «إن ما أورده الحصري لا يتعدى كونه رؤية خاصة به عبر فيها عما يراه من علاقة بين مؤلف ابن دريد و مؤلف الهمذاني ، يمكن إذن اعتبار الحصري واحد ممن حاولوا تأصيل المقامات بربطها بنص سابق لها».3

<sup>1</sup> مصطفى صادق الرافعي: نشأة المقامة،المقتطف، مجلد 76، مايو 1930، ص930، نقلا عن إكرام فاعور: مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد، ط1،دار اقرأ، بيروت، لبنان،1983، ص ص 123,122.

<sup>2</sup> المرجع السابق

 $<sup>^{3}</sup>$  أيمن بكر: السرد في مقامات الهمذاني، ص $^{3}$ 

و هناك من الباحثين من تعرض لنقاط التشابه و الاختلاف بين مقامات الهمذاني و أحاديث ابن دريد فوصلوا إلى تأثر الأول بالثاني، في عدة نقاط. أ فأين تلتقى المقامات البديعية مع الأحاديث الدريدية؟

إذا افترضنا صحة الرواية، فأول شيء و أهمه في الالتقاء هو السند فكلاهما أخبار مسندة كما يقول الحصري «و ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره و انتخبها من معادن فكره...».

ترى إكرام فاعور و مصطفى الشكعة أن الهمذاني تأثر بهيكل الأحاديث الدريدية فقلده «في اعتقادنا أن فكرة إنشاء المقامات عند بديع الزمان قد تبلورت في مخيلته نتيجة لأمور كثيرة و فكر متعددة منها هيكل الحديث عند ابن دريد فإن ابن دريد أنشأ الأحاديث للتعليم، فأخذ بديع الزمان الفكرة و هذبها و أدخل عليها عناصر الحياة و الحركة و المفاجأة و جعلها من أسس فن المقامة». عليها عناصر الحياة و الحركة و المفاجأة و جعلها من أسس فن المقامة». متن و سند و هو سلسلة الرواة الثقات بواسطتهم بلغنا نص الحديث متكون من قسمين أساس درجة ثقة الراوي يقبل أو يرد، إلا أن أشخاص الهمذاني سواء في السند عيسى بن هشام أو في المتن "من ورق" أي أنهم خياليون...فهي تندرج ضمن الخطاب المروي بنسبة خيالية» و كذا الحال بالنسبة للأحاديث الدريدية كما ينص الحصري طبعا إذا افترضنا صحة الحديث، و لا شك أن للثقافة الكلاسيكية تأثير في هذا لاكتساب تلك الكتابات المصداقية اللازمة لتقبلها ثقافيا.

انظر: إكرام فاعور: مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد ، ط2، دار اقرأ، بيروت، لبنان، 1983.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصطفى الشكعة: بديع الزمان الهمذاني (رائد القصة العربية و المقالة الصحفية)، ط1، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1983، ص 315.

<sup>3</sup> عبد الفتاح كيليطو: الأدب و الغرابة (دراسات بنيوية في الأدب العربي) ،ط3،دار الطليعة، بيروت، لبنان،1997، ص

أما عبد الله إبراهيم ينفي وجود أية علاقة بين الأحاديث و المقامات فيرى أنه إذا وضعنا في الحسبان ثلاثة مكونات أساسية تاتقي فيها المقامات بالأحاديث و هم: صيغة الإسناد، و بنية المتن، و الغرض ، سنجد اختلافا كليا بينهما، «ففيما جاءت الأحاديث بإسناد مركب أمين على تقاليد الخبر، كما عرفت في الأحاديث النبوية و الأخبار الأدبية و التاريخية و بمتن لا ينطوي على بنية فنية محددة، كونه لا يعنى إلا بإيصال القصة على نحو مباشر، و بأغراض متعددة، تهدف إلى حصر الغريب و الحوشي من الألفاظ فإن المقامات تختلف عن الأحاديث في كل ما ورد ذكره، فالإسناد البسيط الذي يؤطرها لا يهدف إلى تقصي الحقيقة، إنما يدشن لظهور الحكاية، و تهيئة أسباب المناقلة السردية للمتن بين الراوي و البطل، و اعتمدت على متن قوامه حكاية متماسكة البناء، و طغى عليها غرض الكدية». 1

الأول كان هدفه تعليمي لغوي أما الثاني فهدفه ابتداع نوع قصصى جديد.

و هناك أمور كثيرة عدها الباحثون من نقاط الاشتراك بين الأحاديث و المقامات (إلا أننا لسنا في موضع موازنة) و لن نستطيع ذكرها كلها و إنما ارتأينا ذكر النقاط المهمة في نظرنا .

و قد ذكرت إكرام فاعور في كتابها مقامات الهمذاني على أحاديث ابن دريد عدة مواضيع تلتقى فيها المقامات و الأحاديث.

و خطبة إسماعيل بن أبي الجهم بين يدي هشام بن عبد الملك، و ما وقع بينهما من الحديث $^2$  و سؤال بعض الأعراب $^3$  و سؤال حكيم أهل فارس المهلب $^4$  و في

عبد الله إبراهيم: النثر العربي القديم (بحث في ظروف النشأة و أنظمة البناء) ، ط1، منشورات جامعة الـشابع مـن أبراير، الجماهيرية العربية اللبيبية الشعبية الاشتراكية العظمى،1425هـ، ص\_  $228_228$ .

أبو علي القالي: الأمالي، ص 147.  $^{2}$  نفسه، مج2، ص 199.

<sup>4</sup> نفسه، ص 179.

حين نجدها في معظم مقامات البديع مع اختلاف بينها ، فبينما نجد الأولى أقل حيلة و أكثر صراحة نجد الثانية أكثر خداعا و احتيالا.

لكننا إذا تأملنا موضوع الكدية في الأدب العربي لوجدناه منتشرا و لانتشاره أسباب اجتماعية.

«على أن التسول تطور تطورا أصبح استجداء أو كدية ثم صار للكدية رجالها المعروفون و لم يكن هؤلاء فقراء معوزين على النحو الذي كانوا يتظاهرون به، و هكذا لم تعد الكدية عند أهلها مجرد السؤال و الاستجداء...فقد أخذت معنى اصطلاحيا معقدا متعدد الوجوه كثير الدلالة فأصبحت تتضمن معنى الاحتيال للمال بمختلف الوسائل و الأساليب غير المشروعة من استخدام القوة و الاستيلاب بالعنف و الغلبة، على استقلال غفلة الجماهير، و غرائز الرحمة و الرقة».1

و حتى يصل المكدي إلى غايته سيعول طبعا على الفصاحة و الحيلة للتأثير في الآخر، لهذا نلاحظ أن أكثر المكدين أعرابا و هل الكدية كما يقول عبد الملك مرتاض إلا تسول بالقول الجميل مع اصطناع الحيلة.

بالإضافة إلى أحاديث ابن دريد هناك مصادر أخرى يمكن أن يكون الهمذاني قد تأثر بها في موضوع الكدية منها:

أحاديث الجاحظ في الكدية، لأنها أقدم زمنا و أكثر صلة بفن المقامات. <sup>2</sup> كحديث خالد بن يزيد مولى المهالبة <sup>3</sup>كوصيته لابنه، و قد بلغ في البخل و جمع المال مبلغا عظيما.

<sup>1</sup> الجاحظ: البخلاء، تحقيق طه الحاجري، ص 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هارون عبود: أدب العرب (مختصر تاريخ نشأته و تطوره و سير مشاهير رجاله و خطوط الكامن صورهم)، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 1960، ص 305.

<sup>3</sup> الجاحظ: البخلاء، ص 46.

كما أورد البيهقي في كتابه المحاسن و المساوئ حديث للجاحظ في الكدية، و هو حوار بين شحاذ شيخ في الكدية وفتى حديث الصنعة. 1

أحاديث الساسانيين و شعرائهم.

إذا كانت المقامات تصور حياة الأدباء السيارين الذين كانوا يسمون باسم الساسانيين «نسبة إلى ساسان و هو شخص فارسي قديم يقال أن أباه حرمه من الملك، فهام على وجهه محترفا الكدية».2

روت المصادر القديمة أخبارهم من ذلك ما رواه صاحب العقد الفريد في فصل «قولهم في الاستطعام» و «سؤال بعض الأعراب»  $^{3}$ ، و أيضا ما ذكره البيهقي في "محاسن السؤال و أصناف المكدين و أفعالهم و نوادرهم".  $^{4}$ 

و من شعراء هذه الطائفة الأحنف العبكري و أبودلف الخزرجي، أما الأول فهو الحسن عقيل بن محمد العبكري و هو كما روى الثعالبي شاعر المكدين و ظريفهم، عاش في القرن الرابع الهجري، و هو فرد من بني ساسان في مدينة بغداد يفتخر في قصيدته المتكونة من عشرة أبيات كما ورد في اليتيمة بأنه من آل ساسان و باحترافه الكدية:

على أنى بحمد الله في بيت من المجد<sup>5</sup> بإخواني بني ساسان أهل الجدّ و الحدّ

يؤكد عبد الملك مرتاض على تأثر البديع بكل من العبكري و أبي دلف خاصة «و إذا اعتبرنا أسبقية العبكري في هذا الموضوع فقد جاء بديع الزمان بعده، و هو من أجل ذلك لا بد أن يكون له ما يكون للمتقدم على المتأخر من فضل إن

البيهقي: المحاسن و المساويء، دار صادر، بيروت-لبنان، 1960، ص ص: 581\_580.

<sup>2</sup> شوقي ضيف: الفن و مذاهبه، ص 248.

<sup>3</sup> ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، ص 428.

لبيهقي: المحاسن و المساوئ، ص ص: 580-588.

<sup>5</sup> الثُعالَبي: يتيمة الدهر، تحقيق محمد محي الدين بن عبد الحميد، ج3، ص 122.

لم يكن له بعض ما للأستاذ على التلميذ من حق، فشخصية أبي الفتح الإسكندري...و شخصيات أبطال المقامات الأخرى التي كتبت على طريقة البديع، تمثل أحد الساسانيين الذين يفتخر بهم العبكري في هذه القصيدة بيد أن هذه القصيدة ضئيلة جدا إذا قيست بقصيدة الخزرجي الطويلة و هي من أهم القصائد التي قيلت حول هذا الفن في القرن الرابع الهجري». 1

أبودلف الخزرجي من أدباء القرن الرابع الهجري عرض دالية الأحنف العبكري في ذكر المكدين، و التنبيه على فنون حرفهم و أنواع رسومهم.2

اشتملت هذه القصيدة على شرح لحيل المكدين و مصطلحاتهم و أصنافهم و أحوالهم المختلفة مع الافتخار و الاعتزاز بهذه المهنة.

في هذا المقام يشير شوقي ضيف إلى شيء مهم ورد في اليتيمة و عند عودتا للكتاب وجدنا هذا بالفعل و هو أن البديع كان راوية لأبي دلف، و قد نسب في بعض المقامات إلى أبي الفتح الإسكندري هذه الأبيات لأب دلف في المقامة القربضية:

ويحك هذا الزمان غرور فلا يغرنك الغرور  $^{3}$  لا تلتزم حالة و لكن در بالليالي كما تدور  $^{3}$ 

هذان البيتان يؤكدان تأثر البديع بأبي دلف حتى عده بعض الباحثين دستورا لفن الكدية استمد منه الهمذاني موضوع مقاماته.

كما يشير عبد الملك مرتاض إلى الصلة الموجودة بين المقامات و أحاديث الطفيليين مثل أشعب، و كيف يمكن أن تشكل هذه الأخيرة رافدا من بين روافد عدة ساهمت في ميلاد المقامة الأدبية من حيث المضمون لأنه يرى «أن التطفل

عبد الملك مرتاض: فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1980، ص 123.

<sup>2</sup> الثعالبي: يتيمة الدهر، ج3، ص 357.

<sup>3</sup> انظر" يتيمة الدهر للتعالبي، ج3، ص 358، المقامة القريضيّة، ص 5.

لا ينبغي أن يكون بعيدا كل البعد عن الكدية فقد كان المتطفلون أيضا في اختلاق الحيل من أجل أن يسطوا على طعام الناس، و يغشوا ديار هم، و خصوصا في الولائم و الحفلات الدينية». 1

إذن فن الكدية لم يستحدثه الهمذاني و إنما تأثر بمن سبقوه في هذا المجال. أما جورجي زيدان ففي محاولته للتأصيل يربط نشأة المقامات برسائل ابين فارس استنادا إلى ما ذكره ابن خلكان في ترجمة ابن فارس «و له رسائل أنيقة و مسائل في اللغة و منه اقتبس الحريري صاحب المقامات الآتي ذكره إن شاء الله تعالى الأسلوب و وضع المسائل الفقهية في المقامات الطيبية، و هي مائة مسألة و كان مقيما بهمذان و عليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني، صاحب

و بالرجوع إلى القص العربي القديم، نجد أن المقامة قد نـشأت مـن تطـور القصص العربي القديم كالقصص الإخباري و القصص البطـولي و القـصص الديني...إلخ.4

المقامات» و مع هذا يبقى هذا الرأي ضعيفا.

فالمناخ القصصي قبل المقامات قد شجع بل ساهم في ابتكار المقامة حيث كان «المحضن الذي ترعرعت المقامة في وسطه...و ذوبت فيها بعض خصائصه و سماته، و لكن المقامة كأي نوع مبتكر وظفت ملامح الموروث القصصي، التي سبقتها أو عاصرتها توظيفا جديدا خضعت فيه لشروطها و لم تخضع هي لها، مما جعلها تتصف بصفات خاصة بها».

ا المرجع السابق، ص 113.

<sup>2</sup> جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، ط1،دار نوبليس، بيروت-لبنان، 2003،ج1، ص 163.

<sup>3</sup> ابن خلكّان: وفيات الأعيان و أنباء أهل الزمان،تحقيق احسان عبّاس،ط1،دار صادر،بيروت،1972 ،ص 182.

<sup>4</sup> انظر: موسى سليمان الأدب القصصي عند العرب (دراسة نقدية) ط5، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 1983.

<sup>5</sup> عبد الله إبراهيم: النثر العربي القديم، ص 216.

إذن اختار عدد من الباحثين الوقوف من قضية تأصيل فن المقامات الموقف نفسه الذي اتخذه الحصري فكل واحد منهم حاول الربط بين نص الهمذاني وعمل أو عدة أعمال يراه الأصل الذي يجب أن نرد إليه شرف إنشاء النوع....هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قدم نص الحصري كان بمثابة السلطة التي أثرت على العديد من الباحثين القائلين بتأثر الهمذاني بابن دريد، بالرغم من التشكيك في وجود الأحاديث و بانفراد الحصري بالرواية بالإضافة إلى روح القص التي سادت القرن الرابع الهجري، و القرون السابقة له، «ففن المقامات نشأ تدريجيا من رواية القصص و الإخبار و إن للبديع فضل تنظيمها و وضعها في شكلها الفني الخالص، فهي لذلك تنسب إليه». أ

و كما يقال فالنص فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة.

و هنا يجب أن نفرق بين الريادة الإبداعية و الريادة الزمنية، ففيما تحيل الأولى على اكتمال النوع الأدبي ، تحيل الثانية على المحاولات غير المتميزة فنيا لنمط من القول «إن الريادة الإبداعية شيء و الريادة الزمنية شيء آخر ففيما تحيل الثانية على محاولات تتدرج في سياق التاريخ، تحيل الأولى على الموهبة الخلاقة التي تخترع نمطا جديدا للتعبير، يكتسب قوته و ديمومته من قدرته على تأسيس قواعد محددة في البناء، و فيما ترتبط الريادة الزمنية بالمحاولات غير المتميزة فنيا لنمط من أنماط القول، تقترن بالريادة الإبداعية بالمثال الذي اكتسب قوته المعرفية ليكون نسيجا يحتذى به». 2

إذن يعتبر الهمذاني من حيث الريادة الإبداعية رائد فن المقامات ، فعلى يديه اكتمل النوع و أصبح مثالا يحتذى به.

ً أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، ط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1965، ص

عبد الله إبراهيم: السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث المكاني العربي)، ط2، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت، لبنان، 2000، ص 205.

#### : -2-3 فضاء الدلالة

يحيل الجذري اللغوي للمقامة في كل من لسان العرب لابن منظور القاموس المحيط للفيروز أباذي الصحاح للجوهري، تاج العروس للزبيدي و معجم متن اللغة لأحمد رضا على المجلس أو "الجماعة من الناس". 1

و قد تبعهم أيضا الشريشي في كتابه شرح مقامات الحريري بأنها «المجالس و أحدها مقامة، و الحديث يجتمع له، و يجلس لاستماعه يسمى مقامة و مجلسا». <sup>2</sup> ثم تطور مفهوم المقامة و أصبح لا يحيل على المجلس مباشرة على الأحاديث التي تلقى فيه «و سميت الأحدوثة من الكلام مقامة». <sup>3</sup>

إن كلمة مقامة كانت ذات دلالة اجتماعية في الجاهلية ثم دينية ثم أدبية فيما بعد.4

و قد وردت كلمة مقامة في كتاب مروج الذهب للمسعودي في أماكن متعددة، جاءت بمعنى الخطبة في معرض حديثه عن الخليفة على بن أبي طالب رضي الله عنه، «و هذا كلام أبي موسى في تخذيله الناس و تحريضهم على الجلوس و تثبيطهم عن أمير المؤمنين علي في حروبه و مسيره إلى الجيل و غيره، ثم ما قاله في بعض مقاماته في معاقبته لقريش، و قد بلغه عن أناس منهم ممن قعد عن بيعته و نافق في خلافته كلام كثير». 5

 $<sup>^{1}</sup>$  لسان العرب: القاموس المحيط الصحاح، تاج العروس، معجم متن اللغة، مادة قوم.

الشريشي: شرح مقامات الحريري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم،المكتبة العصرية ، بيروت، 1998،  $^2$ 1، ص 22.

<sup>3</sup> الشريشي: شرح مقامات الحريري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم،المكتبة العصرية ، بيروت، 1998، ج1،ص 22.

<sup>4</sup> القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج14، ص 110.

<sup>5</sup> عبد الرحمن ياغي: رأي في المقامات، دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 1983، ص18.

و تحمل عنده أيضا بمعنى المجالس التي تلقى فيها الخطب، و هذا في معرض حديث المسعودي عن آثار علي في الخطابة و الحكمة، «و الذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته الأربعمائة خطبة، و نيف و ثمانون خطبة». <sup>1</sup> و أخيرا تحمل معنى الموعظة في معرض حديثه عن وصف الدنيا من طرف علي رضي الله عنه «و مما حفظ من كلامه في بعض مقاماته، في صفة الدنيا إنه قال: إلا أن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، و أن الآخرة قد دنت مقبلة، و لهذه أبناء ...». <sup>2</sup>

أما أبو علي القالي ففي أثناء شرحه لأحد أحاديث أستاذه بن دريد يشرح المقامة على أنها المجلس، «إن من نفس على أبيه الزعامة، وجد به في المقامة، و استكثر قليل الكرامة». 3

في حين نجدها عند ابن قتيبة مزدوجة الدلالة، ففي عيون الأخبار تعني المواعظ و التزهيد في الدنيا4، و في الشعر و الشعراء تعني الخطب<sup>5</sup>، و لعل ابن قتيبة هو من أعطى الدلالة الدينية للمقامة «ابن قتيبة يعد من أوائل الكتاب النين أطلقوا على الأحاديث الوعظية التي يقوم بها خطباء أمام خلفاء أو أمراء لفظ "مقامات"».

أما صاحب العقد الفريد فقد فهم المقامة على أنها موعظة أيضا يلقيها زاهد أمام خليفة أو أمير.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> المسعودي: مروج الذهب، و معادن الجوهر، ط1،دار الأندلس، 1969، ج2، ص 403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه، ص 419.

أبو علي القالي: الأمالي، بيروت، ج1،ص 22.

<sup>4</sup> أبن قتيبية: عيون الأخبار، مج1، دار الكتاب، مصر، ج2،ص 333.

 $<sup>^{5}</sup>$  انظر: ابن قتيبية: الشعر و الشعراء، دار الثقافة، بيرون  $^{-}$ لبنان،  $^{-}$ 1،  $^{1}$ 5

 $<sup>^{6}</sup>$  عبد الملك مرتاض: فن المقامات في الأدب العربي، ص 290.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ابن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين و آخرون، ج3، 1983.

عدل ابن قتيبة بمدلول المقامة إلى الوعظ الديني و الزهد في الدنيا، فأصبحت لا تدل على المجلس و الجالسين، إلى أن جاء بديع الزمان الهمذاني، الذي أسس المقامات فنا نثريا أدبيا، قائما بذاته، و أصبحت تعني «نمط من الأحاديث التي تتميز بقواعد محددة سواء في شكل الإسناد أو تركيب المتن، ثم لم تعد المقامات و قد استقامت نوعا سرديا تقترن بلل الحديث إنما أصبحت تحيل على وقائع متخيلة مسندة إلى راو يقدمها، لا على سبيل التحقق من صدقها شأن الوظيفة التي كان يقوم بها الخبر، بل على أنها نوع من الأدب السردي الذي يصدر عن موهبة أدبية غايتها ابتداع حكاية و ليس رواية واقعة مما جعل المقامة اتحقيق هذا الهدف تقوم على راو وهمى يختلق متنا وهميا».

كما رأينا سابقا أن المقامات «اصطلاح كان يطلق من قبل على المواعظ الدينية ثم وفق بديع الزمان في النصف الثاني من القرن العاشر إلى أن يسمو بهذا اللون من القول إلى مرتبة الفن الأدبي».2

ألف بديع الزمان الهمذاني مقاماته بعد وصوله إلى نيسايور سنة 322هـ «أملى أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكدية و غيرها، و ضمنها ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد \*\*\*\*، و سجع رشيق المطلع و المقطع كسجع الحمام، و جد يروق فيملك القلوب، و \*\*\*فيسحر العقول».3

ثم جاء الحريري بعده ليؤلف مقاماته سنة 510هـ.

1 عبد الله إبراهيم: موسوعة السرد العربي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، 2000، ص 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كارل بو علمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس، و منير البعلبكي، ط10، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، 1984، ص 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الثعالبي: يتيمة الدهر، ج4، ص 257.

و إذا كان الحصري و الثعالبي في القرن الرابع و الخامس الهجريين فقد ركزا على ثلاثة مظاهر في مقامات البديع، الأسلوب الرفيع و الغريب، موضوع الكدية ، نسبة الخطاب فكيليطو قد أبدع بحذر و ببراعة منقطعي النظير في قراءة المقامات لأنه يرى أنه لا واحد من هذه المظاهر خاص بالمقامات وحدها، فالأسلوب الأنيق نجده في المقامات كما نجده في رسائل الصاحب و ابن العميد و الخوارزمي و غيرهم، و موضوعة الكدية يتناولها الهمذاني كما يتناولها الجاحظ و ابن دريد و البيهقي، و نسبة الخطاب إلى شخصيات متخيلة هي الجامع المشترك بين جميع أشكال الحكى التخييلي في المقامات كما في كليلة و دمنة و ألف ليلة و ليلة و غيرها، و من هنا كان على كيليطو أن يبحث عن  $^{1}$ مظهر آخر يكون خاصا بالمقامات دون غيرها من الأنواع الأدبية القريبة. و قد وجد عبد الفتاح كيليطو مظهرا خاصا بالمقامة وحدها و هو ثبات الـشكل السردي و أهم عنصر في الأفعال السردية هو فعل التعرف الذي يشكل خصوصية المقامة، حيث تعرف الراوي على شخصية البطل هو العنصر  $^{2}$ . الأساسي في الشكل السردي المقاماتي

إن بديع الزمان كان يؤسس لشعرية جديدة في الكتابة العربية أطلق عليها كيليطو مصطلح «شعرية الستار» أو "شعرية الكتابة المرموزة" ثم تبعه في ذلك الحريري، لغة يختفي وراء ها ثراء دلالي حيث المعنى يتوارى «في أفق عائم و من أجل الوصول إليه يجب اقتحام عقبة الغريب و المجازات، الكتابة

أ نادر كاظم: المقامات و التلقي، (بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث)، ط1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت-لبنان، 2003، ص\_ص: 394, 395.
 عبد الفتاح كيليطو: المقامات، ص 102.

المرموزة مبنية بشكل يحفر مسافة بين الدال و المدلول، لذا فهي بحاجة إلى عملية شاقة لفك الرموز».  $^{1}$ 

<sup>1</sup> المرجع السّابق، ص\_ ص: 74\_75.

# 

# 1- المفارقة و الشخصية

يعود الفضل إلى المفارقة الرومانسية -كما رأينا سابقا- التي غيرت وجهة النظر من صانع المفارقة إلى ضحيتها بعد تبنيها المفارقات الكونية، و هذا ما غير اهتمام الدراسات الأدبية إلى دراسة الشخصية الأدبية بوصفها ضحية للمفارقة.

إنّ كاتب المقامات يجسد في مقاماته الصرّراع بين الأنا و بين الرّؤيّة الكليّة لتناقضات الواقع. و سنحاول رصد هذا الصرّراع من خلال المفارقة.

## 1-1- المفارقة و سيمياء أسماء الشخصيات:

إنّ الشخصية كائن لغوي و "بياض دلالي" قضاؤه الورقة، و لعلّ المرجعيّات الفكريّة و الجماليّة و الإيديولوجيّة هي التي تتحكّم في تشكيل المبدع لشخصيّاته. لذا فالشخصيّة الرئيسيّة في مقامات الحريري "أبو زيد السروجي" تحدث المفارقة و ترغم القارئ أن يعيش حضورها و غيابها، وضوحها و ضبابيتها، إثباتها و نفيها، نهيها و فعلها، حلمها و واقعها، انتماءها و لا انتماءها بالإضافة إلى الشخصيّة الرئيسيّة نجد شخصيّة أخرى يبتدئ بها و يتنهي المتن الحكائي في كلّ مقامة و المتمثلة في شخصيّة "الحارث بن همّام".

## أ- أبو زيد السروجي:

"أبو زيد" شخصية فاعلة في المتن السردي، و إذا تأملنا التركيب اللغوي لهذا الأسم سنجده مكون من مبتدأ محذوف تقديره "هو" و خبر مؤكّد مركّب تركيبا إضافيّا.

أ فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات، ترجمة: سعيد بنكراد، دار الكلام، الرباط، 1990، ص 09.

أبو زيد: جاء بعد اسم منسوب "السروجي" نسبة إلى "سروج" بلده، و زيد: اسم علم يحمل الزيّادة و النمّو خلاف النّقصان كما ورد في لسان العرب. أبو زيد السروجي لكن عادة ما يطلب الانتساب إذا كان المرء في غير أرضه إذن أبو زيد مغترب.

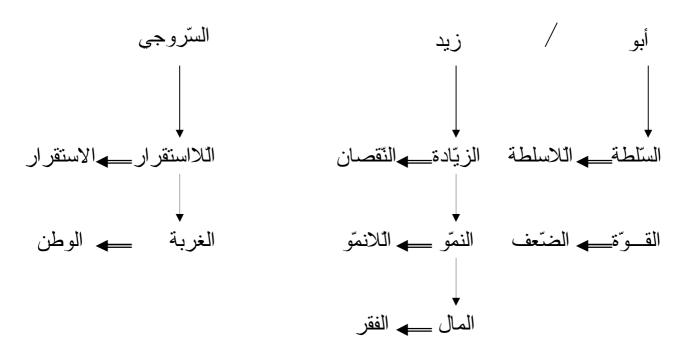

واضح من خلال هذا الاسم المركب تركيبا إضافيًا أنّ المال مضاف إلى القوة و السلطة فيتحوّل المال إلى مصدر قوة عند "أبي زيد" بعد اغترابه فيختفي وراء واجهة من الإدّعاءات من أجل المال.

و ينبئ في نفس الوقت بغياب قيم نبيلة كالخير ، الحبّ، العدل، و العلاقات الإنسانيّة الصّحيحة الّتي غدت المنفعة و المصلحة قانونها، و قد تجسّدت دلالات هذا الاسم على امتدادات المتن السردي من خلال سلوكات الشخصيّة و أفعالها و تداعياتها «إنه سراج الغرباء و تاج الأدباء»2. مثال للمثقف النّموذجي

ابن منظور: لسان العرب، مادة يزيد، زيد، ج4، ص 182.

<sup>2</sup> الحريري: مقامات الحريري، المقامة الصنعانية، ص 23.

الموسوعي نراه يتلون جانب الأفاق يحسن فن التقتع، فنراه في صورة (الإمام، الواعظ، المحتال...) يختفي وراء واجهة من الإدّعاءات لأجل المال و المنفعة. يبدو أن الاسم يعكس صورة الإنسان الذي فقد الثقة و يعيش خواءا روحيّا إنّه ضحيّة لمفارقات خارجيّة أدّت إلى اغترابه، و ضحيّة لمفارقات داخليّة، ضحيّة لرؤيته المغلوطة عن نفسه و عن الكون ، لأنّه تصور أنّ المال وحده مصدر القوّة. و سعى إليه بكلّ الطّرق غير المشروعة، إنّها شخصيّة فاعلة و مفعول بها مذنبة و بريئة في آن واحد.

#### ب- الحارّث بن همام:

الحارث خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو" اسم فاعل من الفعل حرث، مصدره الحرث يدل على الزرع أو الغرس. و الاحتراث كسب المال و الحارث هو الكاسب، و هو الجبل أيضا. أحرث و زرع و أيضا الضّعف و القوّة (أبو زيد)، المال و الفقر، من نفس الجنس.

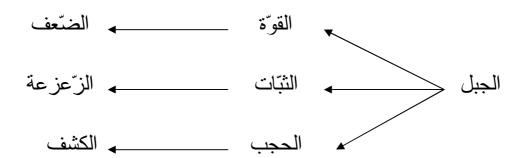

إذا كان من دلالات الجبل حجب الروّية لما خلفه، فهو ساتر و من دلالات الحارث" الجبل "فالحارث" يتستّر و يحجب ماذا؟ إنه يحجب و لا يكشف حيل "أبو زيد السرّوجي" للآخر.

ابن منظور: لسان العرب، مادة حرث، ج2، ص 439.

همام: اسم رجل، و هو صيغة مبالغة يعني إذا همّ بالأمر يهمّ، إذا عزم عليه السمرة اسم رجل، و هو صيغة مبالغة يعني إذا همّ بالأمر يهمّ، إذا عزم على النستر على "أبي زيد" في اكتسابه للمال، فلولاه لما نجح في ذلك. بالإضافة إلى أنّ "الحارث" و "همّام" يحملان دلالة دينيّة، لأنّ الحارث أصدق الأسماء و همّام أحبّها إلى الله. 2

و المفارقة تكمن في أنّه من المفروض أن يكشف "الحارث بن همّام" جبل السّروجي، خاصة مع حمله لهذه الدّلالة الدينيّة، لكنه يتستّر عليه مع أنّه لا يجني شيئا، و غير راض على ما يقوم به. إنّه المجتمع السّلبي الذي يكتفي بالسّكوت.

## 2-1 مفارقة الرّؤية المغلوطة:

بطل مقامات الحريري "أبو زيد السروجي" ضحية لمفارقات خارجية كانت سببا في اغترابه عن بلده "سروج"، و ضحية لمفارقات داخلية أيضا، هي مفارقة الروية المغلوطة التي كونها عن نفسه و عن الكون، إنها رؤية قائمة على عدم فهم واقعه و زمانه الحاضر و المستقبل كما سنلاحظ هذا لاحقا.

إنّ اغتراب البطل عن بلده كان نتيجة لمفارقات خارجيّة، إنّه مبعد من طرف العلوج (المحتلّ)

مِثلُ ما لاقيتُ مُدْزَد وَحني عنها العلوج 3

و بالاعتماد على قواعد البحث السيميائي لغريما $^4$ ، يكون الفاعل أو الدّات هنا "أبو زيد السّروجي"، و الموضوع هو "سروج"، حيث تعدّ العلاقة بين السدّات Sujet أو الفاعل و الموضوع  $^5$  و الموضوع  $^5$ 

 $^{3}$  الحريري: مقامات الحريري، المقامة الصورية، ص $^{3}$ 

 $<sup>^{1}</sup>$  المصدر السابق، مادة همم، ج $^{1}$ ، ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه.

<sup>4</sup> رشيد بن مالك: السيميائيات السردية، ط1، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 2006، ص 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> محمد الناصر العجيمي: في الخطاب السردي (نظرية غريماس)، منشورات دار المعلمين العليا، سوسة، تونس، 1999، ص 40.

خلال علاقة الرّغبة (Relation de désir) التي تتحكم في الاتصال و الانفصال عن الموضوع. هنا البطل منفصل عن بلده سروج.

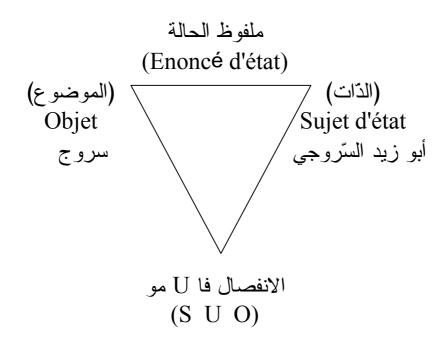

و هذا الانفصال كان سببا في تمزقه و وحدته و ضياعه و تشتّته، بعدما كان يملك كل مقومّات الحياة.

غَسَّانُ أسرتي الصَّميمةُ فالبيتُ مثلُ الشَّمْسِ إشْ وَ الرَّبعُ كالفردوسِ تحط واهًا لعيشٍ كَانَ لِسي أيَّام أسْحَبُ مُطْرَفي أَخْتَالُ في بُرْدِ الشَّبَابِ أَخْتَالُ في بُرْدِ الشَّبَابِ

و سَرُوجُ ثربتي القديمة 1 راقا و منزلة جسيمة بية و منزلة جسيمة بية و منزهنة و قيمة فيها و لدّات عمريمة في روضيها ماضي العزيمة و أحْتلِي النّعيم الوسيمة

الحريري: مقامات الحريري، المقامة المراغبة، ص $^{1}$ 

كان أبو زيد في الماضي في بؤرة المجتمع (العلم+ المال + السلطة) في بلده أمّا الآن و قد فقد (المال + السلطة) فإنّ موقعه الاجتماعي ضئيل.

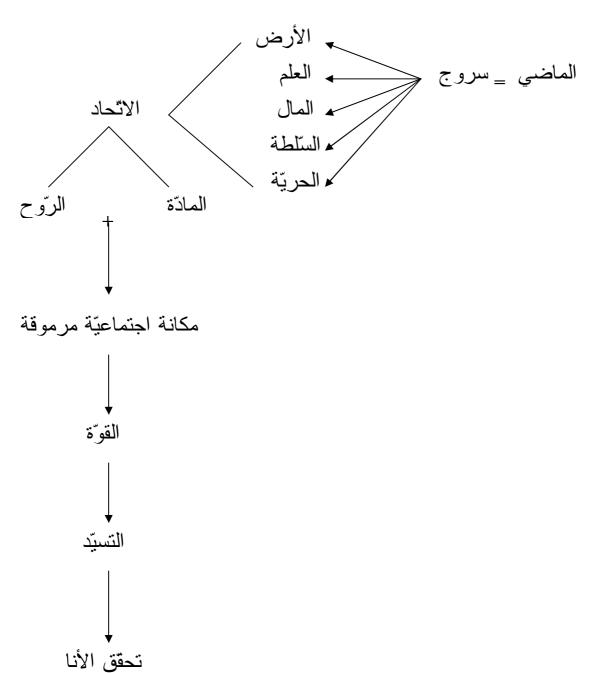

في المقابل يلاحظ أن هناك جماعات فقيرة فكريّا و اجتماعيّا إلا أن الدّهر قلّدهم مناصب ليسوا أهلا لها.

و لو أنصف الدّهر في حُكْمِهِ لما ملّك الحكم في أهل النّقيصه<sup>1</sup> و لأنّه ضحيّة لمفارقة كونيّة مسلطة عليه من طرف الدّهر، تولّد لديه إحساس بالظلم:

لِيَرُوعني و أَحَدَّ غَرِبْهُ 2 هُ مُرَاغِمًا و أَسْأَلَ غَرِبْهُ فَ مُرَاغِمًا و أَسْأَلَ غَرِبْهُ في كُلْ يومٍ لِي وَ غَرِبْهُ مُتَعْرِبٌ و نواهُ غَرِبْهُ

سلَّ الزَّمانُ عليَّ غَضْبَهُ
و استلَّ من جفني كرَا
فَبكَّـل جوً طلْعَــهُ
و كذا المغرِّبُ شَخْصُهُ



من هنا وقع بطلنا دون أن يعلم ضحية لرؤيته المغلوطة بعدما قرر الانتقام من الدّهر و أبنائه مغتربا عن ذاته و عن المجتمع أفرادا و قيما و سلطة، عابث بنواميسه إنّه صراع الأنا و العالم.

لَهِسْتُ الْخَمِيصَهُ أَبْغي الْخَهِيصَهُ و أَنْشَبَدُ وَ صَيَّرَتُ وَعُظِي أُحبُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّهرُ حَتَّى وَلَجْتُ بِلُطْفِ الدَّهرُ حَتَّى وَلَجْتُ بِلُطْفِ الحَتيالِي

و أَنْشَبَنْتُ شِصِّي في كلِّ شِيصنَهُ 3 أَريعُ القَنيص بها و القنيص القيص المَّيث عيص المَّيث عيض المَّيث على المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث على المَّيث عيض المَّيث على المَّيث على المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث على المَّيث عيض المَّيث على المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث على المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث عيض المَّيث المَّيث المَّيث عيض المَّيث المَّيث عيض المَّيث المَّيث المَّيث عيض المَّيث المَّي

الحريري: مقامات الحريري، المقامة الصنعانية، ص 23.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر السابق، ص  $^{2}$ 

المرسل (destinateur) هنا هو الدّهر أما المرسل إليه (destinataire)، فهو شريعة المظلومين، و العلاقة بينهما هي علاقة تواصل (Relation de

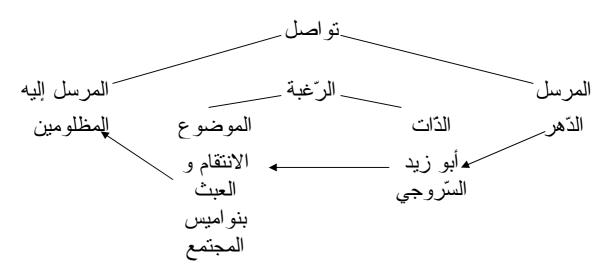

يقر" البو زيد" بأنه تعامى كما تعامى الدهر تجاهه بل و ينتسب إليه.

1 الحريري: مقامات الحريري، المقامة البرقعية، ص 75.

<sup>2</sup> انظر عبد العالى بوطيب: مستويات دراسة النص الروائي (مقامة نظرية)، ط1، مطبعة الأمنية، الرباط، 1999.

تظهر المفارقة ضمنا في تقمص البطل دور: الـواعظ، المحتال، المكدي، الإمام...ينجح في كلّ مقامة في تحقيق غايته، و كلّ نجاح و انتصار لـه هـو انتصار و تحقق لحريّته المسلوبة و السلطة المفقودة.

لم ينجح حتى "الحارث بن همّام" من مكره و احتياله ليقع ضحيّة له. ففي المقامة الوبريّة يسرق فرسه « فَاقْتَرَشَ الثُرِّبَ، وَ اضْطَجَعَ وَ أَظْهَرَ أَنْ قَدْ هَجَعْ، وَ الرَّقَقْتُ عَلَى أَنْ أَحْرُسَ، وَ لاَ أَنْعَسْ، فَأَخَدَّتْنِي السّنَةُ إِدْ رُمَت الأَلْسنَةُ، فَلَمْ أَفَقْ إلا وَ اللّيْلُ قَدْ تَوَلَّحْ، وَ النّجْمَ قَدْ تَبَتَّجْ وَ لاَ السَّرُوجِي وَ لاَ السَّرَجَ فَبتُ بليْلة نَابِغيّة، وَ النّجْمَ قَدْ تَبَتَّجْ وَ لاَ السَّرُوجِي وَ لاَ السَّرَجَ فَبتُ بليْلة نَابِغيّة، وَ أَحْرَان يَعْقُوبيّة، أَسَاوِرُ الوُجُومَ وَ أَسَاهِرُ النّجُومَ، أَفَكَّرُ تَارَة في رُجِلتي، وَ أَخْرَى في رَجْعتي...». أُ

و يحتال عليه أيضا في المقامة الزبيدية «قلبث الغلام في زفير و عويل ريتما يقطع مدَى ميل، قلمًا استَفَاق و كَفكف دَمعه المهراق، قال: أتدري لما أعولت و علام عولت؟ فقلت: أظن فراق مولاك هو الذي أبكاك! فقال: إنّك لفي واد و أنا في واد، و لكم بين مريد و مراد. ثمّ أنشد:

و لا على فوتِ نعيمٍ و مزح 2 على غبيٍّ لحْظُهُ حين طَمَح على غبيٍّ لحْظُهُ حين طَمَح و ضيَّعَ المنْقُوشَة البيْضَ الوَضَحَ»

لَمْ أَبْكِ و اللهِ على الْف نَزَحْ و اللهِ على الْف نَزَحْ و النَّما مَدْمَعُ أَجفاني سَفَحْ وَرَّطَهُ حَتَّى تعضيَّى و اقْتَضَحْ

يبدو أنّ العلاقات الإنسانيّة الصحيحة في مجتمع البطل مفقودة، ممّا أدّى إلى تشيّؤها بعدما فقد المجتمع مقوّماته، فالسّروجي يحتال على كلّ أفراد المجتمع بل يعبث بهم كلهم ضحاياه، بما في ذلك الحارث بن همّام إلفه و المتستّر عليه و حامل ضيمه

الحريري: مقامات الحريري، المقامة الوبرية، ص ص 275–276.  $^{1}$ 

<sup>2</sup> الحريري: مقامات الحريري، المقامة الزبيدية، ص 367.

الفصل الثاني -87- المفارقة الملحوظة الفصل الثاني و قوْمي  $^1$  يا أخى الحَامِلُ ضَيْمِي دُونَ إِخْوانِي و قوْمِي  $^1$ 

«و ينتج التشيّؤ عادة من فقدان الإنسان اتّجاهه في حياته الفكريّة و الاجتماعيّة و السياسيّة و يؤدّي هذا الفقد إلى التّعامل مع الإنسان المتشيّء كشيء، لأنّه تحوّل إلى شيء، بعد أن انتزعت منه شخصيّته و بالتّالى تتشيّأ العلاقات». 2

بعدما كان السروجي في حالة اتصال مع المجتمع انفصل عنه لأنه فقد اتجاهه الصّحيح في الحياة، و ما احتياله إلا اتّصال من نوع جديد بالمجتمع.

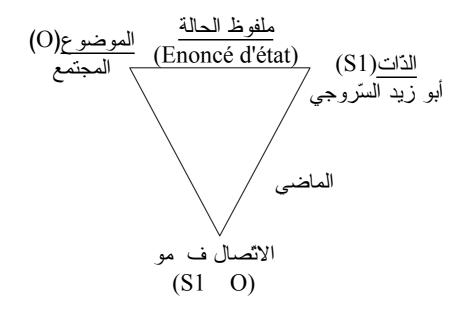

2 حسن علیان: ص 85.

 $<sup>^{1}</sup>$  المصدر السابق، ص $^{279}$ 

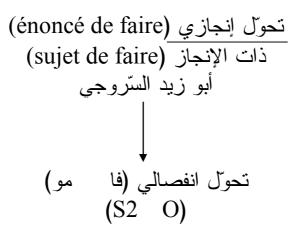

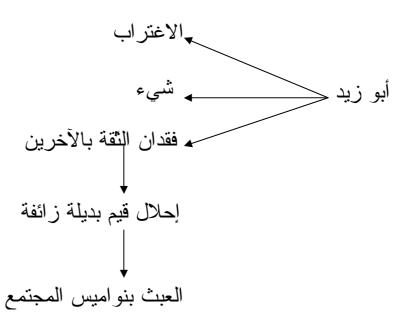

نتيجة لفقدان أبو زيد اتّجاهه الصّحيح في الحياة، تزعزعت ثقتّه بالآخرين و بقيمه.

و الزَّمَ اللهُ صروف أَ مَنْ جَاور ثُ تَعْنِيفَ الْعَسُوفِ مَنْ جَاور ثُ تَعْنِيفَ الْعَسُوفِ ثُ فَإِنَّني به عَروف أُ أَرَهُمْ يُراعُونَ الضيُّ يُصوف أَرهُمْ يُراعُونَ الضيُّ يُصوف لَمَّا سَكَبِثُهُ مَ رُي يُصوف لَمَّا سَكَبِثُهُ مَ رُي يُصوف لَمَّا سَكَبِثُهُ مَ رُي يُصوف أَلَي اللهُ اللهُل

يا صارقًا عنّي المَودَّة وَ معنِّفي في فضْح وَ معنِّفي في فضْح لا تلجني فيما أتيْ \_\_\_ وَ لقد نزلت بهم فلَـم وَ بلوتهم فوَجَدته \_\_\_

الحريري: مقامات الحريري، المقامة الواسطية، ص $^{1}$ 

مَا فيهم إلا مُخيل لا بالصنّفِيّ وَ لا الوفعيِّ

فُ إِن تَمَكَّنَ أُو مَخُ وَنُ وَ فُ وَ لَا الْعَطُ وَ لَا الْعَطُ وَ لَا الْعَطُ وَ فَا

يبدو أنّ فقدان الثّقة بالآخرين و يقيمهم بعدما اختبرهم "أبو زيد" كان الدّافع وراء العبث بنواميس المجتمع ليس هذا فقط بل وصل إلى درجة الافتخار بنجاحه في الاحتيال على كلّ أفراد المجتمع أفرادا و سلطة، مشبّها نفسه بالدّئب.

ذئب الضرَّري علَى الخَرُوفُ. أنهُم سُقُوا كَالَّسُ الحُنُوفُ يَدِي و هُمْ رُغْهُ مُ الْأَنُوفُ عَلَى المُنُوفُ عَلَمُ الْأَنُوفُ عَلَمُ الْأَنُوفُ عَلَمُ الْأَنُوفُ عَلَمُ الْأَنُوفُ عَلَمُ الْأَنُوفُ عَلَمُ الْأَنُوفُ عَلَمُ الْمُنُوفِ عَلَمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالسَّجُ وَفَ الدَّرَ اللَّهِ وَالسَّجُ وَالسَّجُ وَفَ عَلَمُ اللَّهُ وَقَلَمُ وَفَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّلَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ ا

قُورَثبْت فيهمْ وَثَبَ ــــــة الـــــــ وَ تَركثُهم صرعَى كَانُ وَ تَركثُهم صرعَى كَانُ وَ تَحكَمْتُ في مَا اقْتَنَوُهُ وَ تَحكَمْتُ في مَا اقْتَنَوُهُ وَ تَحكَمْتُ في مَا اقْتَنَوُهُ وَ الْمَالْمَا خَلَقْ ـــت بمَخْنَهِ وَ الْطَالْمَا خَلَقْ ـــت مكثلومَ وَ وَقَوْتُ أَرْبَابَ الأَرَائكِ وَ وَقَوْتُ في هُولْ ثُــــرا وَ وَقَوْتُ في هُولْ ثُـــرا وَ وَقَوْتُ في هُولْ ثُـــرا وَ كَمْ فَتكتُ وَ كَمْ فَتكتُ وَ كَمْ فَتكتُ و كَمْ فَتكتُ و كَمْ أَرْتكاضٍ مُوبِ ـــقِ و كَمْ أَرْتكاضٍ مُوبِ ــقِ قَلْت اللّهُ الْمُنْتِ الْمُوبِ ــقِ و كَمْ أَرْتكاضٍ مُوبِ ــقِ قَلْت اللّهُ اللّهُ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ مُوبِ ــقِ قَلْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

إنّ زيف المجتمع هو المرسل (destinateur) و راء احتيال البطل.

<sup>1</sup> المصدر السابق.

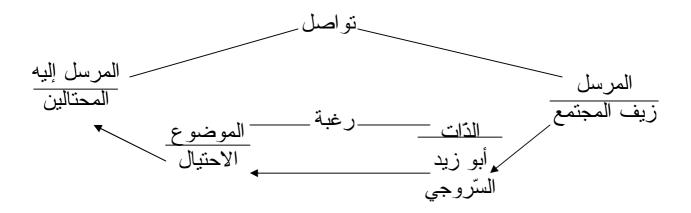

بعدما فقدت الأنا حسّها النّقدي في الحياة، انهار عالم القيم الحقيقيّة لديها فأدّى هذا إلى إحلال قيم بديلة زائفة (العبث بنواميس المجتمع و معتقداته) كانت نتيجة رؤيّة خاطئة للأشياء (القيّم، الإنسان، الوجود) و تقويمها.

يتجرد البطل من مشاعره من أجل المنفعة و لعل هذا التشيّؤ أدّى إلى تعمية القيم الجميلة الرّوحية و الخلقيّة و الدينيّة لدى البطل.

relation (relation de lutte) نتيجة لعلاقتي التواصل (relation de lutte) تتج علاقة الصرّاع (de communication) و علاقة الرّغبة (relation de désir) التي تعمل على منع أو تحقيق العلاقتين السابقتين و ضمن علاقة الـصرّاع يتعارض عاملان المساعد (l'adjuvant) و المعارض (l'opposant).

و المساعد هنا على تحقيق علاقة الرّغبة و علاقة التّواصل هو الأنا و الحارث بن همّام أمّا المعارض فهو السلطة الدينيّة و المنظومة الأخلاقيّة.

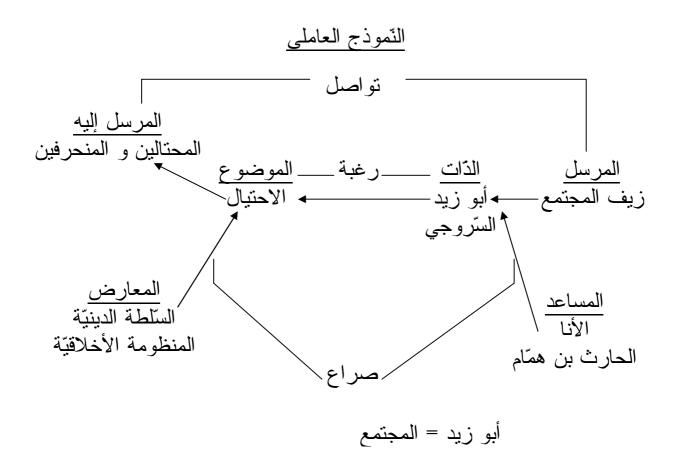

على اعتبار أن أبا زيد يمثل المعادل الموضوعي للمجتمع العبّاسي فإن هذا التفسّخ في العلاقات الإنسانيّة و زيفها لم يكن صدفة بل كان نتيجة لامتزاج المجتمع العربي بمختلف الأجناس فاختلفت موازين القوى الفكريّة و الاجتماعيّة، ممّا أدّى إلى اضطراب المعايير الأخلاقيّة لدى الكثير. إنّ الكاتب يسخر من هذا المجتمع فاضحا إيّاه، كاشفا اغترابه عن مشاعره الإنسانيّة و التخلّي عنها في سبيل المنفعة و المال.

# 1-3- التناقض في الرّؤية:

كما لاحظنا في الفصل النّظري أنّ صنّاع المفارقة و منظروها يرون أنّ تجاوز المنتافرات جزء أساسي من بنية الوجود و هو ما جعل من التّناقض و التّصاد صفات أساسيّة للحياة و للمفارقة على السّواء، و قد كان لذلك بالطّبع أثره

المباشر على تركيبة النصوص، حيث يتحقق النّناقض على مستوى الستّكل و الرّؤية و سنحاول رصد أهم النّناقضات في الرّؤية التي «تأتي من اختلاف وجهات النّظر و تضاربها». 1

يتحقق التّناقض في الرّؤية على مستوى ثنائيّتي الأنا (السلطة) الأنا (الوطن) نجد البطل يحن للى سروج و يشتاق إليها مفتخرا بها بل و يحلم بالعودة إليها.

| المقامة   | ن                                                         | النص                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           | و سرو ج ثربتي القديمة 2                                   | غَسَّانُ أسرتي الصَّميمة       |
|           | رَاقًا وَ منزلة جَسيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فالبيتُ مثلُ الشَّمْسِ إِننْ   |
|           | بْیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | و الرَّبعُ كالفردوسِ تحط       |
| المراغيّة | فيها وَ لَـدَّاتٍ عَمِيمَـهُ                              | واهًا لعيش كَانَ لِــي         |
| ص 65      | في روضيها ماضيي العزيمة                                   | أيَّام أسْحَبُ مُطْرَفِي       |
|           | وَ أَحْتَالِي النِّعَمَ الْوَسِيمَــــهُ                  | أَخْتَالُ في بُرْدِ الشَّبَابِ |
|           | ن و لا حَــوَادِثَهُ المُلِيمَــــهُ                      | لا أَتَّقِي نُوبَ الزَّما      |
|           | لْتَلِقْتُ من كُربي المُقِيمَة                            | فل و أن كربا مُثلِف            |
|           | لْقَدَتْهُ مُهْجَتِي الكريمَــــــهُ                      | أو يُقتَدَى عَيْشُ مَضَى       |
|           | و رَبْعُ لَهْ وِي و أَنْسِي                               | سَـرُوجُ مَطْلِعُ شَمْسِي      |
|           | بها و لدَّةُ نفسِ                                         | لكن حُرِمْتُ نَعِيم ي          |
|           | أمــدَّ يومـــي و أمســـــــي                             | و اعْتَضْتُ عنها اغْتِرابًا    |
|           | و لا قرار الله لِعن السبي                                 | مالِـــي مقــر ، بــارض        |

1 حسن حماد: المفارقة في النص الرؤائي (نجيب محفوظ نموذجا)، ص 70.

| المقامة    | نص                                       | )                                            |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | بالشّـــأم أضّحي و َ أمســــــي          | يَوما بنَجد و يَوما                          |
| النجرانيّة | منَغَ ص مستَ خ س                         | أزجــــي الزّمان بقوت                        |
| ص ص        | فلسس و من لي بفلس                        | وَ لا أبيت وَ عندي                           |
| 450-449    | باع الحياة ببخس                          | وَ مَن يَعش مثلَ عَيشي                       |
|            | كَيفَ السَّبيلِ ل إليها                  | سَــروج دَاري و ککـن                         |
| المكيّــة  | بهَا وَ أَخْتَنَا وَا عَلَيْهِا          | وَ قد أنساخَ الأعادي                         |
| ص 143      | حَـطٌ الدّنـوب أديــها                   | قُو َ النَّي سرت أبغي                        |
|            | مذ غبت عن طرَفيها                        | مـــَا رَاقَ طَرَفَــي شـــَــيء             |
|            | و به اکنت أم وج                          | مَسـقًـط الـرَّأس سـرَوج                     |
|            | كلّ شَـــيء وَ يــــروج                  | بَلْدَة يوجَد فيهَا                          |
| الصوريّة   | وَ صَحَارِيهِ مَا مروج                   | وردهًا من سلسَبيل                            |
| ص ص        | هم نجوم و بروج                           | و بنــــوهـــــا و مغانیـــ                  |
| 317-316    | هــَا وَ مـــر آهَـــا البّهيـــج        | حَبِّدًا نَفحَ لَهُ رَيا                     |
|            | حي نَتنذ َ النَّا وج                     | وَ أَزَاهيـــــر ربّــاهــَا                 |
|            | جنّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مـــــن رآهـــا قال مرسى                     |
|            | زَفَ رَات وَ نَش ي ج                     | وَ لَمَ نَ يُنزَاحَ عَن هَا                  |
|            | زَحَني عَنه عَنه العَلوج                 | مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|            | كلَّمَ القَصَرِ" يَهي ج                  | عبرة تَهمي وَ تَسجو                          |
|            | خطبها خطب مريج                           | وَ همــــوم كـــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            | قاصرات الحطو عوج                         | و مساع في النّــرجــــي                      |
|            | حم لي منها الخروج                        | أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |

| المقامة  | النص                                        |                                          |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | ربعـــه ربعـــي رحـب                        | كــــلّ شعــب لــي شعــب                 |
| الملطيّة | مستهام القلب صب                             | غيــــــر أنـــي بســــروج               |
| ص 388    | و الدذي فيه المهب                           | هي أرضـــي البكر و الجو                  |
|          | اء دون الروض أصبو                           | و إلى روضت ها الغنّــ                    |
|          | و و لا اعــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ما حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

لكنه يخرق أفق توقعنا في المقامة العمانية هاجيا وطنه بعدما كان يبكيه، ليحن و يشتاق في المقامة النجر انية كما رأينا بعد المقامة العمانية.

لا تصبو إلى وطن فيه تُضام و تُمتهن. و ارحل عن السدّار الّتي تعلي الوهادُ على القُنن و ارباً بنفسك أن تقيم م بحيثُ يغشاك الدّرن و جُسُب البلاد فأيتُ ها أرضاك فاخترهُ وطن و دع التّذك سُر للمعا و دع التّذك سُر للمعا أوطانه يلقى الغبن و اعلم بأن الحسُر في الوطانه يلقى الغبن كالحدُّر في الأصداف يُستز رى و يُبخس في التُمن

و في المقامة المراغية يرفض "البطل" عرض والي مراغة بأن يكون كاتب ديوان إنشائه، مبررًا رفضه بأن للولاة نبوة يخافها.

أحبُّ إلي من المرتبه.<sup>2</sup>
و معتبه يا لها من معتبه
و لا من يشيدُ ما رتبه

لجئوب البلد مع المتربه لأن الووة للهاء المتربه والماء الماء الماء

الحريري: مقامات الحريري، المقامة العمانية، ص0 - 418 - 419.

<sup>2</sup> الحريري: مقامات الحريري، المقامة المراغية، ص 67.

و لا تأت أمرا إذا ما اشتبه و أدركة الروع لمّا انتبه

فلا يخدعن ك لمُوعُ الشرّاب فكم حالم سررُهُ حُلمُ لهُ الوالي = السلطة أبو زيد = الأنا (المجتمع)

الأنا المجتمع/ السلطة

إنّ علاقة الأنا / السلطة، المجتمع / السلطة، هي علاقة ترهل و انفصال لأنّ البطل يختار الفقر على المنصب.

أحبُ إلي من المرتبه. 1

لجوب البلد مع المتربه

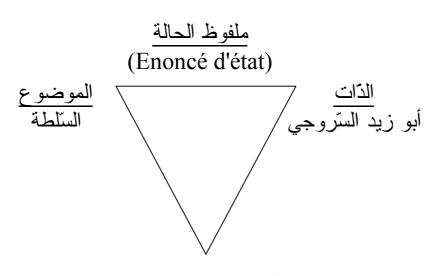

الانفصال (فا U مو)(S1 U O)

للولاة نبوة يخافها بطلنا، إذن ولاة عصره متقلبون، ليس لهم أمان، و هذا التقلب هو الدّافع و المحرّك وراء انفصاله عن السلطة، و أيضا هجاؤه لسروج (الأرض).

انفسه. المرسل اليه

في حين يمكن اعتبار الخوف هو المساعد على هذا الانفصال، أمّا المعارض فهو حبّ السلطة.

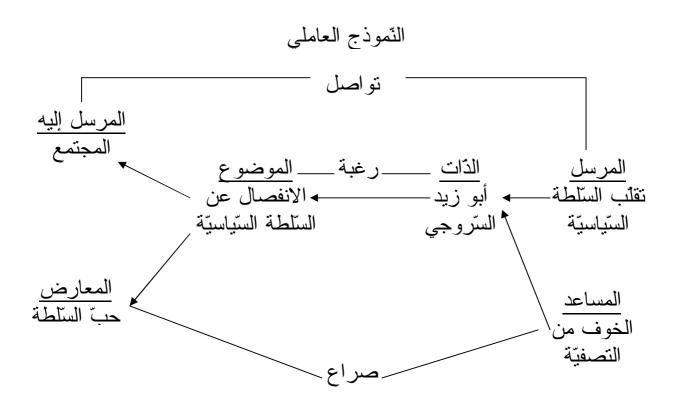

إذا كان البطل كما رأينا شخصية منفصلة عن ذاتها الحقيقية فإنه منفصل أيضا عن الآخر ، المجتمع أفرادا و قيما و سلطة.



يبدو أن نبوة الولاة أو السلطة تتمثّل في "التّصفية" سواء أكانت جسديّة أو معنويّة (القتل و النّفي) على المثقف أو كلّ من ينضمّ تحت لواء السلطة لـسببين إمّا المعارضة أو التّنافس على المناصب السّياسيّة (الدسّائس).

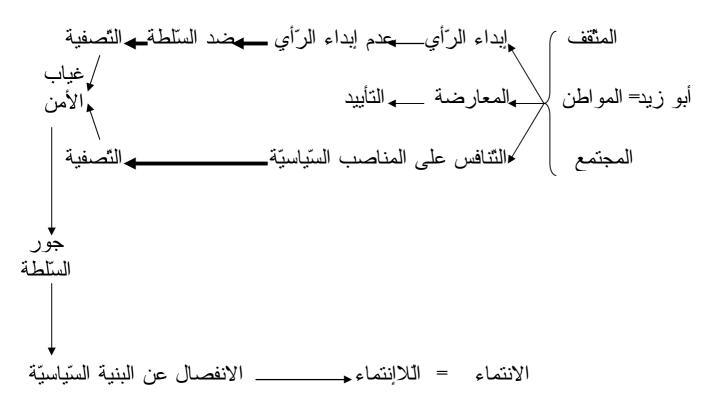

إذا كانت شرعية أي سلطة سياسية تتحقق في حفظ حقوق المواطن بصفة عامة و ليس استيلابها بتهديد أمنه و مصادرة حريته في التفكير و إبداء الراي و خاصة المعارضة و العيش بسلام، و غير ذلك من حقوقه ليتحقق انتماؤه لأن انتماء المواطن لمجتمعه أو لوطنه مرهون بمدى حصوله و تمتعه بحقوقه

الإنسانية و الاجتماعية و السياسية التي أبرزها شعوره بالأمن و الحرية و العدالة، فإن هذا كله غائب في مجتمع السروجي.

فكيف يمكن للمواطن بصفة عامّة أن ينعم بالهدوء و الاستقرار و الطمأنينة في ظلّ غياب أمنه و حريّته. لا شكّ انّه سينفصل عن البنية السياسيّة التي ينهض عليها المجتمع كما فعل "أبو زيد" لأن كل معارض أو حتّى منضم تحت لواء السّلطة غير آمن على حياته بالنّصفية من طرف الدّولة أو من جرّاء النّنافس على المناصب السياسيّة بتعرّضه للدّسائس.

إنّه عصر السرّوجي الذي صورّه الحريري في مقاماته بل نقده و مع أنّه في الاختلاف نعمة عندما يكون في سياق التّكامل ، إلا أنّ الطّغاة نرجسيّون، يريدون من النّاس أن يكونوا نسخة طبق الأصل عن آرائهم، و لذلك لا يقولون بالتّعدد و يؤمنون بالرّأي الواحد المعمّم على الجماهير بل يغضّون الطرف عن أخطائهم ، بل عن جرائمهم لا معارضة و لا تعدد.

إنّها السلطة كما تساءل عنها ميخائيل نعيمة «و لقد خانني فكري عندما سالته عن السلطة أيّ سلطة بشريّة هي؟ و من أين هي؟ أليس أنّها من النّاس و إلى النّاس فكيف بها لا تستتكف في ساعة غضب أو ساعة ذعر، أو ساعة جنون أن تتكلّ أفظع النّتكيل بالعشرات و الألوف و الملايين من الذين ائتمنوها على

أعناقهم و أرزاقهم، فتحولهم بين لحظة و لحظة من كائنات حيّة تفكّر و تسعى و تأمل إلى أكياس سود مشدودة إلى أعمدة من خشب». 1

إنه إرهاب الاختلاف و هلع المصالح اللذان يجعلان من السلطة فوق النّاس منع أنّها من النّاس و إلى النّاس.

1 ميخائيل نعيمة: المجموعة الكاملة، المجلد السادس، ص ص 479-480.

لكن المفارقة تكمن في أنه يلبى عرض الوالي بالبقاء في المقامة العمانية مع أنه رفض هذا من قبل فلماذا؟ «فاكتفى أبو زيد بالنّحلة و تأهب للرّحلة فلم يسمح الوالي بحركته بعد تجربة بركته، بل أو عز بضمّه إلى خزانته، و أن تطلق يده في خزانته، قال الحارث بن همّام: فلمّا رأيته قد مال إلى حيث يكتسب المال...». 1

عندما وجد زوجة والي عمان تعاني من عسر الولادة بشر هم بأنه يملك عزيمة الطلق «فعندي عزيمة الطلق التي انتشر سمعها في الخلق، فتبادرت الغلمة إلى مولاهم بانكشاف بلواهم...».2

بدأ عزيمته مستحضرا «قلما مبريّا و زيدا بحريّا و زعفرانا قد ديف في ماء ورد نظيف فما إن رجع التفس حتّى أحضر ما التمس فسجد أبو زيد و عفر و سبّح و استغفر و أبعد الحاضرين و نفر، ثم أخذ القلم و استحفر و كتب على الزبّد بالمزعفر ...ثمّ إنّه طمس المكتوب على غفلة، و تفل عليه مائة تفلة، و شدّ الزبد في خرقة حرير بعدما ضمخها بعبير، و أمر بتعليقها على فخذ الماخض و أن لا تعلق بها يد حائض، فلم يكن إلا فواق حالب حتّى اندلق شخص الولد لخصيصى الزبد، بقدرة الواحد الصمّد».

إثر نجاح السروجي في إخراج الولد، علا قدره و أقبلوا عليه مقبلين يديه متبركين بمساس ثوبه، مغدقين عليه المال «و أحاطت الجماعة بأبي زيد تثني عليه، و تقبّل يديه، و تتبرّك بمساس طمريه حتّى خيّل إلىّ أنّه القرنيّ أويس أو

الحريري: مقامات الحريري، المقامة العمانية، ص $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه، ص 415.

 $<sup>^{3}</sup>$ نفسه، ص 417.

الأسديّ دميس ثمّ انتال عليه من جوائز المجازاة و وصائل الصلات ما قيض له الفنى و بيّض وجه المنى». 1

لكنّ الوالي لم يسمح بسفره بعدما جرت بركته فأمر بضمّه إلى خاصنة خاصيّته «فلم يسمح الوالي بحركته، بعد تجربة بركته، بل أوعز بضمّه إلى خزانته». 2 فقبل أبو زيد بذلك.

وجد البطل عند والي عمان المكانة و المال و خاصة الأمن الذي بسببه رفض عرض والي "مراغة" بالانضمام إليه، لأن أهم شيء تحققه السلطة السياسية لمواطنيها هو الأمن..

تعتري البطل رؤية متناقضة و مشاعر متناقضة أيضا تجاه الوطن، فهو من جهة يؤمن بقدسية الوطن ما دامت الجماعات متماسكة، متضامنة تسعى إلى تحقيق الحرية و العدالة و الأمن و خاصة السلطة لكنه من جهة أخرى لا يؤمن بوطن يجعل الجبان شجاعا و اللص شريفا، و المهزوم بطلا، و السطحي عبقريا، يمتهن فيه الحر و يضام، يعلي أراذل القوم و أخسهم، إنه يؤمن بالوطن الذي يسعى إلى تحقيق إنسانية الإنسان و إلا فالأرض كلها هي وطن الإنسانية، و أين وجد المرء إنسانية فذاك وطنه.

و المفارقة تتجلى أيضا في أن البطل يستعمل كل الطرق غير المشروعة من بلد إلى آخر للحصول على المال من أجل صرفه في شرب الخمر لماذا؟

| المقامة | النص                     |                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------|
|         | و عفت النفار لأجني الفرح | لزمتُ السَّفار و جُبتُ القفار      |
|         | لجر دُيُول الصبا و المرح | و خُصتُ السُيُّول و رُضتُ الخُيُول |

ا نفسه، ص ص 417–418.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه، ص 418.

|            | لحسو العقار و رشف القدح                             | ومطتُ الوقار و بعتُ العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| الصنعانية  | لما كان العراقُ بحمل السبح                          | و لولا الطماحُ على شُرب راح                                  |
| ص 22       | و لا تعتبن فعُذري وضح                               | فلا تغضب ن و لا تصخب ن                                       |
|            | بمغنی أغــن و دن طفـح                               | و لا تعجب ن لشبے خ أبن                                       |
|            | و تُشفي السقام و تتفي الترح                         | فإن المدام تقوي العظام                                       |
|            | ببنت الكروم التي تقترح                              | و داو الكلوم و سل الهموم                                     |
|            | ليس قتلي بلهذم أو حسام                              | قتل مثلي يا صاح مزج المدام                                   |
| الشيرازية  | كرم لا البكر من بنات الكرام                         | و التي عنست البكر بنت الــــ                                 |
| ص 377      | س قيامي الذي ثرى و مقامي                            | و لتجهيزها على الكاس و الطا                                  |
| التنيسية   | و روح القلب و لا تكتئــب                            | اصرف بصرف الراح عنك الأسى                                    |
| ص 439      | تدفع عنك الهم قدك اتئب                              | و قل لمن لامك في ما بــــــه                                 |
|            | ت: أتحسوها قبل النوم، و أنت                         | أحضر أباريق الماد معكومة بالفدام فقلت                        |
|            |                                                     | إمام القوم؟ فقال: مه، أنا بالنهار خطيب                       |
| السمرقندية | أناسك و مسقط راسك، أم من                            | الله!ما أدري أ ؟أ أعجب من تسليك عن                           |
| ص ص        | ماح بوجهه عني ثم قال: اسمع                          | خطابتك مع أدناسك، و مدار كاسك، فأث                           |
| 292-291    |                                                     | مني:                                                         |
|            | و درمع الليالي كيفما ذارا                           | لا تبك إلفا نـــاي و لا دار ا                                |
|            | و مثل الأرض كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | و اتخذ الناس كلهم سكنــــا                                   |
|            | و داره فاللبيب ب من ذارا                            | و اصبر على خلق من تعاشره                                     |
|            | تدري أيوما تعيش أم ذارا                             | و لا تضع فرصة السرور فمـــا                                  |
|            | و قد أدارت على الورى دارا                           | و اعلم بأن المنون حائلة                                      |
|            | ما كر عصر المحيا و ما ذار ا                         | و أقسمت لا تزال قانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |

|           | لم ينج منه كسرى و لا دار ا           | فكيف ترجى النجاة من شرك        |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| الصنعانية | سميد وجدي حينذ و قبالتها خابية نبيذ. | فوجدته منافثا لتميذ له على خبر |
| ص 22      |                                      |                                |

إن "أبو زيد" لمعتوب "سراج الغرباء" متعاط الأقنعة كثيرة.

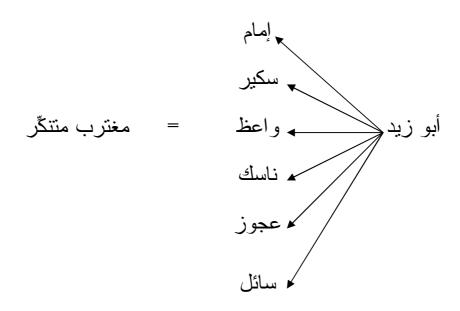

يحسو الخمر لأنه يمثل دواء بالنسبة إليه و داو الكلوم و سل الهموم و داو الكلوم و سل الهموم و سل الهموم و داو الكلوم و سل الهموم و داو الكلوم و سل الهموم و سل الهموم و سل الهموم و سل الهموم و  $^2$ 

الحريري: مقامات الحريري، المقامة الصنعانية، ص 22.

<sup>2 :</sup> i · 2

الفصل الثاني -103- المفارقة الملحوظة الفصل الثاني كان أبو زيد في الحياة مع واقعه و بعدما فقد اتجاهه الصحيح في الحياة رغب في الانفصال عنه ليحقق اتصالا جديدا عن طريق الاحتيال و الإغراق في اللهو و المجون و الشهوات.

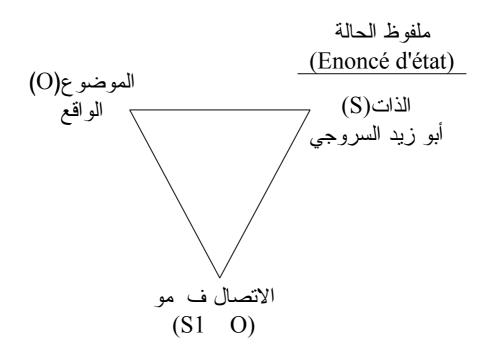

تحول إنجازي (Enoncé de faire)

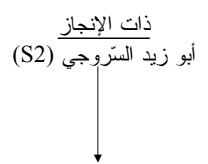

تحوّل انفصالی (فا مو) (S2 O)

و لعل الهروب من مواجهة الدّات كان سببا في انفصال البطل عن واقعه.

ـ تو اصل المرسل إليه المرسل و يأتي الخمر كمساعد حتى تتحقق علاقة التواصل بين المرسل و المرسل عليه، أمّا المعارض فهو الدّات.

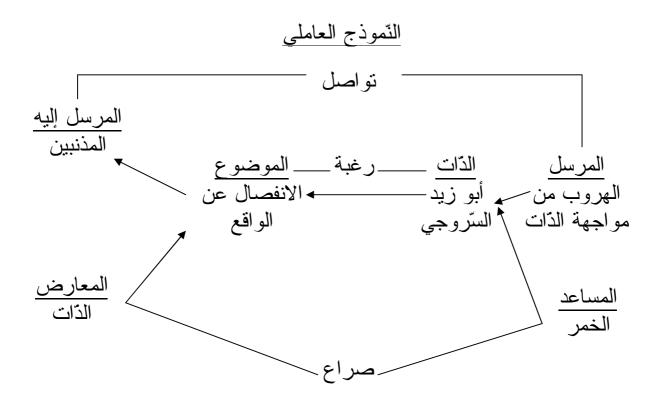

يبدو أنّ الخمر عند "أبو زيد" المغترب المتعاطي للأقنعة يتحوّل إلى مقاوم لشعوره بالتّمزق ما بين ذات مزيّفة حاضرا، و ذات حقيقيّة جوهريّة ماضيا، و

المسافة الشّاسعة الفاصلة بينهما، ليصبح الخمر دواء عن طريق الغياب عن الوعى اتحقيق النّسيان، و من ثمّ الهروب من الواقع، و من مواجهة الدّات.

يتداوى البطل بالخمر لإيهام نفسه أن الشرب و هو يفقده الـوعي قـادر علـى طمس تلك الأسئلة برأسه بشأن الحياة، الموت، و العالم القائم علـى العبثيّة و اللامعقول بالنسبة إليه، و كلّ الأسئلة المنهكة المتعلقة بتناقضات الحياة، ليصبح الخمر هنا دواء يفعل المستحيل من أجل الحصول عليه للتداوي به لنـسيان لا انتمائه و ضياعه و تمزقه...إلخ. إنه يتهرب من دائه لذا لن يحظى بالعافية. يبذل كل ما بوسعه لإخراس هذا الشّعور البغيض (الشّعور بالإثم) عن طريـق شرب الخمر للتّخلص من مشاعره و هو يفقد وعيه، إنّه الهروب من مواجهة شرب الخمر التخلص من تصحيح رؤيته المغلوطة و إعادة بناء ذاته من جديد.

الخمر

الشّعور بالقلق و الثّناقضات و فقدان المعنى و الإثم

من أجل كبت ذلك الصوّت الخافت الذي يؤرّق بطلنا و يؤرّق جميع البشر الأثمين الذين فقدوا التجاههم الصّحيح في الحياة و الذين أنهكهم هذا الكون بتناقضاته ، يشرب الخمر للهروب.

## 1-4- مفارقة اكتشاف الدّات أو إعادة بناء الدّات:

في هذه المفارقة تكون «الشخصية غالبا ضحية تصديقها توهمها الزّائف عن نفسها و غالبا ما تحتاج لمؤثر خارجي، أو مفارقة خارجية تهزّ هذه الدّات هزّا على نحو يكون له أثره البالغ في اكتشاف الدّات، هذه الصوّرة الزّائفة لذاتها، وينتج عن هذا سلسلة من الأكتشافات المعرفية قد تساعد هي كذلك في تشكيل الدّات الجديدة لهذه الشخصية الضحية». 1

و لعلّ مفارقة "اكتشاف الدّات" ترجع في الأصل إلى مفارقة الرّؤية المغلوطة، رؤية مغلوطة من الدّات لنفسها تصحّحها بالمفارقة، فيحدث نوع من الانقلاب الدّاتي حيث تعمل الشّخصيّة على بناء ذاتها مرّة أخرى و هنا نكون بصدد المفارقة و علاقتها في تحقق الدّاتيّة التي ارتبط ظهورها بها.

اكتشف "أبو زيد" زيف شخصيته في البصرة نتيجة لرؤيته المغلوطة عن نفسه و عن العالم من خلال هذه المتتالية من الملفوظات «أقسم بعلام الخفيّات و غفّار الخطيّات إنّ شأنى لعجاب، و إنّ دعاء قومك لمجاب، فقلت: زدنى إفصاحا،

زادك الله صلاحا! فقال: و أبيك لقد قمت فيهم مقام المريب الخادع، ثمّ انقلبت منهم بقلب المنيب الخاشع». 2

 $<sup>^{1}</sup>$  حسن حماد: المفارقة في النص الروائي (نجيب محفوظ نموذجا)، ص  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحريري: مقامات الحريري، المقامة البصرية، ص 557.

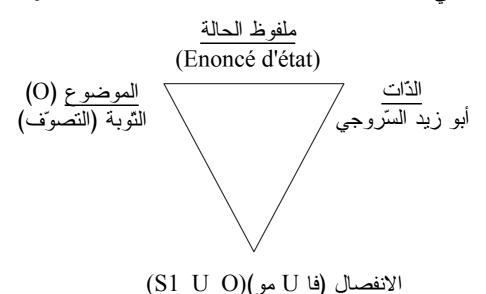

إنّ "السروجي" في حالة انفصال مع موضوع التوبة و هو يرغب في الاتصال بهذا الموضوع حيث يتحقق هذا الاتصال "بسروج" لمنا سال عنه "الحارث بن همّام" جماعة من المسافرين فأخبروه بتنهده «إنّ عندنا لخبرا أغرب من العنقاء و أعجب من نظر الزرقاء أفسالتهم إيضاح ما قالوا و أن يكيلوا بما اكتالوا، فحكوا أنّهم ألموا بسروج بعد أن فارقها العلوج، فرأوا أبا زيدها المعروف، قد لبس الصوف و أمّ الصقوف و صار بها الزّاهد الموصوف، فقلت: أتعنون ذا المقامات؟ فقالوا: إنّه الآن ذو الكرامات».

بعدما اكتشف البطل زيف شخصيّته أو ذاته في البصرة، سيعمل على إعادة بناءها من جديد، بتصحيحها بالمفارقة، (هنا نعود كما رأينا من قبل إلى علاقة المفارقة بتحقق الذاتيّة).

P.N beflexif <u>تحوّل إنجازي</u> (Enoncé de faire) ذات الإنجاز (S2) أبو زيد السرّوجي أبو زيد السرّوجي أبو المصدر السابق، ص ص 559-559.

تحول اتصالی (فا مو)

إنّ القيمة المحققة (valeur réalisé) هي قيمــة ذاتيّــة (valeur subjectif) "التّوبة" و لعلّ رغبة التّوبة عند البطل لا بدّ أن يكون وراءها دافع أو محــرك يسميّه "غريماس" مرسلا (destinateur) كما أنّ تحقيق الرّغبة يكون موّجها نحو عامل آخر يسميّه مرسلا إليه (destinataire) لأنّ علاقة التّواصل بــين المرسل و المرسل إليه تمرّ عبر الرّغبة من خلال علاقة الــدّات بالموضــوع، فالإنجاز المحوّل (faire transformateur) الذي قام به "البطل" كــان وراءه فالإنجاز المحوّل (raise transformateur) الذي قام به "البطل" كــان وراءه ناقابت منهم بقلب المنيب الخاشع، فطوبي لمن صغت قلوبهم إليه و ويل لمن باتوا يدعون عليه...». 2

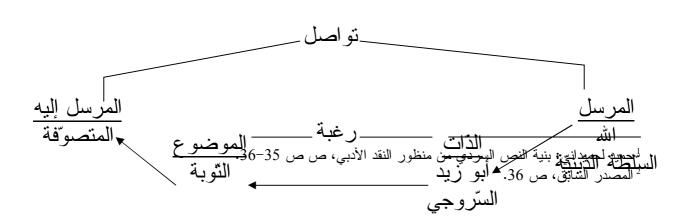

و ينتج عن علاقة التواصل بين المرسل (الله) و المرسل إليه (المتصوفة) علاقة الصراع (relation de lutte) فتعمل هذه الأخيرة إمّا على منع أو تحقيق علاقتي الرّغبة (relation de désir) و علاقة التواصل (communication).

وضمن علاقة الصرّاع يتعارض عاملان أحدهما يدعى المساعد (Adjuvant) و الآخر المعارض (l'opposant).

أمّا المساعد هنا على تحقيق (علاقة الرّغبة و علاقة التّواصل) هو دعاء أهل البصرة كما يقرّ بذلك البطل مخاطبا "الحارث بن همّام" و المعارض هو الرّؤية المغلوطة.

فالبس شعار النّدم و اسكب شآبيب الدّم $^2$  قبل زوال الـقدم و قبل سوء المصرع

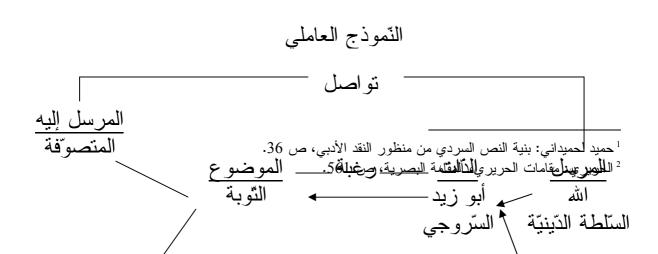

يختار "أبو زيد" الزّهد و العزلة بعد إغراقه في الدّنوب و الشّهوات «فإذا هو قد نبذ صحبة أصحابه و انتصب و هو ذو عباءة مخلولة و ثملة موصولة». ألله يشتغل كليّة بعبادة الله عز و جلّ، يتقشّف و يزهد نابذا الدّنيا «و لمّا فرغ من سبحته، حيّاني بمسبحته، من غير أنّ نغم بحديث و لا استخبر عن قديم و لا حديث ثم أقبل على أوراده و تركني أعجب من اجتهاده، و لم يزل في قنوت و خشوع و سجود و ركوع، و إخبات و خضوع إلى أن أكمل إقامة الخمس، و صار اليوم أمس، و حينئذ انكفأ بي إلى بيته و أسهني في قرصه و زيته، شمّ نهض إلى مصلاه و تخلّى بمناجاة مولاه، حتّى إذا التمع الفجر و حقّ للمتهجّد الأمر عقب تهجّده بالتّسبيح ثمّ اضطجع ضجعة المستريح». 2

و هكذا بعيدا عن مهرجان الحياة يختار بطلنا محرابه و العزلة، ليقع من جديد ضحية لرؤيته المغلوطة الجديدة هي الفصل بين الدين و الدنيا و نبذ هذه الأخيرة، بالإغراق في الروح ليتحوّل الدين إلى ثنائية متناقضة مع الدنيا،

1 نفسه، ص 559.

<sup>2</sup> نفسه، ص ص 559-560.

فينحصر الدّين بالنسبة إليه في التقشّف و إماتة الشّهوات و قمع الأهواء و كل ذلك قهرا للنّفس الأمّارة بالسّوء ليتحوّل الدّين إلى «نوع من المخدّر بمعنى أنّه يهدي الآلام عبر تصوير الغبطة الأخووية». 1

ليس في الإسلام كراهية معينة للدنيا إذا كانت الشهوات معتدلة، و كلنا يعرف العبارة الشهيرة للإمام علي (رضي الله عنه) «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا» فأين عمارة الأرض و هو واجب ديني؟ و أين خلافة الأرض و هو واجب ديني أيضا؟

إنه الصراع في العصر العبّاسي بين الدّين بوصفه روحانية خالصة، و بين الدّنيا بما توحي إليه من رغبات انصرف المتشدّدون إلى تتقية النّقس من أدرانها. و غاب عنهم أن الرّوحي و المادّي متلازمان، و لعلّ هذه النّظرة بنت مظام الحكّام و وليدة الجهل و الفقر و الحروب، فيجوز القول أن الشّعوب و نخص الأمّة العربيّة إذا ضعفت و توانت، تلجأ إلى هذا التّفكير العدني و السسّلبيّة و الخضوع و غياب الفكر الواعي للتّغيّير فتعدّب نفسها و تناضل لا لسيطرة الأثيمة في أعماقها، (كما رأينا مع أبو زيد) بل ضدّ ذاتها من اجل السيطرة عليها بعدما عجزت عن فرض سيادتها على الآخرين.

فلا عجب إذن أن يناقض الدين الدنيا و يشبع الزهد و التصوق في مراحل تاريخية معينة و ربّما بلغ حدّ التطريّف أي حد إنكار إرادة الحياة و تعطيل العقل نفسه و تشويه الدين.

إذا كانت المقارقة وسيلة للهجوم الساخر و النقد فإن "الحريري" يعري و يفضح هذا المجتمع في العصر العبّاسي الذي ينبّئ حاله بأحوال الحضارة العربيّة الإسلاميّة مجتمع مهتريء سلطة و أفرادا و قيما، العلاقات الإنسانيّة الصحيحة مفقودة فيه (تحكمها المصلحة) غياب الحريّة و الأمن النّاتج عن جور السلطة السيّاسيّة مع أنها في الأصل الحافظة له و إلا لا معنى لوجود الوطن إذا كان لا يحقق العدالة و الحريّة و الأمن بالإضافة إلى أنّ الدّين يمثل ثنائيّة متناقضة عند بعض المتشدّدين، و هذا ما أدّى على انتشار تيّار الزّهد و التّصويّف و تيّار المجون أيضا.

إنّه تأكل الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذي ينبّئ بسقوطها.

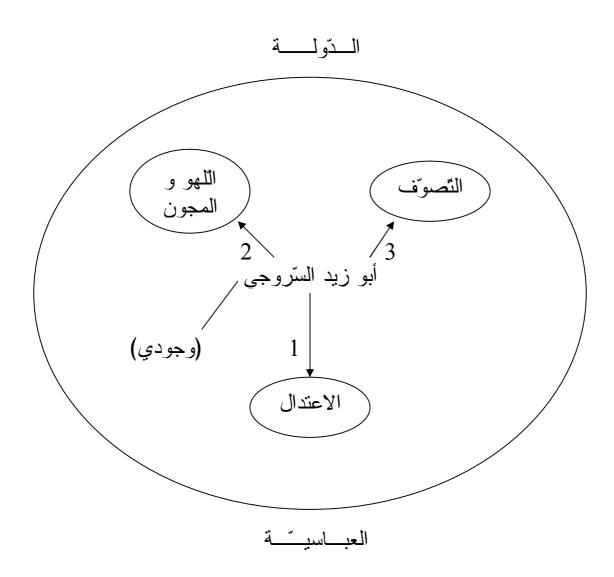

# 2- المفارقة و الفضاء:

## 1-2 تعريف الفضاء:

لا يزال موضوع الفضاء المكاني مجالا مفتوحا للاجتهاد و للتصورات المتعدّدة التي لم تصل إلى حدّ بلورة نظريّة عامّة للفضاء، و هذا ما ذهب إليه "حميد لحميداني" مؤسسا رأيه على ما ذهب إليه هنري متران (H.Mitterand) «إنّ الأبحاث المتعلّقة بدراسة الفضاء في الحكي، تعتبر حديثة العهد و من الجدير

بالدّكر أنّها لمّ تتطور بعد لتؤلّف نظريّة متكاملة عن الفضاء الحكّائي. مما يؤكّد أنّها أبحاث لا تزال فعلا في بداية الطريق، ثمّ إنّ الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اجتهادات متفرّقة لها قيمتها، و يمكنها إذا تراكمت أن تساعد على بناء تصور متكامل حول هذا الموضوع». 1

و قبل أن نبدأ في موضوعنا (مفارقة الفضاء) لا بدّ من تمييز الحدود بين مصطلحين، "المكان" و "الفضاء". فهناك من الباحثين من يعتبر المكان معدلا للفضاء.»<sup>2</sup>

و "لحميد لحميداني" مجهودا شخصيًا متميّزا في التميّيز بين هذين المصطلحين، يرى أن الفضاء أشمل من المكان و هذا الأخير جزء من الفضاء «إنّ مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم: فضاء الرّواية، لأنّ الفضاء اشمل و أوسع من معنى المكان، و المكان بهذا المعنى هو مكوّن الفضاء، و ما دامت الأمكنة في الرّوايات غالبا ما تكون متعدّدة و متفاوتة، فإنّ فضاء الرّواية هو الذي يتفها جميعا. إنّه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الرّوائية فالمقهى أو المنزل، أو الشارع، أو الساحة، كل واحد منها يعتبر مكانا محدّدا و لكن إذا كانت الرّواية تشمل هذه الأشياء كلها، فإنها جميعا تـشكل فصاء الرّواية». 3

«فالفضاء هو الزمان و المكان أو الحيّز الذي تدور عليه الأحداث السسّردية، بوصفها إشارات سيميائيّة تنطوي على دلالات عميقة معيّنة، فضلا عن الحيّز الذي تشغله الكتابة السرّديّة».4

<sup>1</sup> حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور أدبي، ص 53.

ي ي ي ي . ي ي . ي كان و الموية في الرواية العربية)، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار النضاء، 1200. الدار الدين الدين الدار الدين الدين الدين الدار الدين ال

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع السابق، ص 63.

عبد الكريم السعيدي: شعرية السرد في شعر أحمد مطر (دراسة سيميائية جمالية في ديوان لافتات)، 4، دار السياب للطباعة و النشر، لندن، 2008، ص 110.

و بمعنى آخر الفضاء هو «الحيّز المكاني الدي تسغله الكتابة و شكل الكتابة» أكفضاء يدرس باعتباره علامة سيميائيّة لأنّ الكاتب يقصد كلّ فراغ أو سواد أو علامة ترقيميّة أو شكل الغلاف في نصّه.

# 2-2 أنواعه:

ينقسم الفضاء إلى نوعين: فضاء نصتي (l'espace textuel) و فضاء صوري (l'espace figural) هو يندرج تحت الفضاء النصتي المقروء: الفضاء المكاني، و الفضاء الدّلالي، و الفضاء كمنظور و الإيقاع، و يندرج تحت الفضاء الموجه للقرّاء كلّ من علامة التّرقيم و السوّاد و البياض، و حركة الأسطر و النير».

## 1- الفضاء النصى: (l'espace textuel)

و يقصد به شكل الكتابة كطريقة تصميم الغلاف و وضع المطالع ، و تنظيم الفصول، و هو فضاء مكاني محدود «لأنّه لا يتشكّل إلا عبر مساحة ، مساحة الكتاب و أبعاده ، غير أنّه مكان محدود و لا علاقة له بالمكان الذي تتحرّك فيه الأبطال، فهو مكان تتحرّك فيه على الأصبّح عين القارئ، هو إذن بكل بساطة فضاء الكتابة الروائية باعتباره طباعة» و يشمل: الفضاء المكاني و الدّلالي و الفضاء كمنظور أو رؤية.

أ- الفضاء كمعادل للمكان أو الفضاء الجغرافي: هذا الفضاء معادل لمفهوم الاجهرافي: هذا الفضاء معادل لمفهوم الاجهرافي ( l'espace المكان في الرواية، و يطلق عليه الفضاء الجغرافي ( géographique ).

<sup>.</sup> شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري، ص $^{1}$ 

 $<sup>^2</sup>$ نفسه، ص  $^2$ 

<sup>3</sup> حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه، ص 53.

ب- الفضاء الذي تخلقه (l'espace sémantique): و هو الفضاء الذي تخلقه لغة الحكى (الصور المجازية و ما لها من أبعاد دلاليّة). 1

جـ - الفضاء كمنظور أو رؤية: زاوية النظر التي يقدّم بها الكاتب أو الـرّاوي عالمه الرّوائي و الفضاء هنا بمثابة الخطّة العامّة للرّاوي أو الكاتب فـي إدارة الحوار، و إقامة الحدث الرّوائي بواسطة الأبطـال، و مـا فيـه مـن أبعـاد إيديولوجيّة. 2

2- الفضاء الصوري: لا يتعلق الفضاء الصوري بمعطيات اللغة، و لكن بأشكال و رسوم، تستلزم مشاهدتها في بعدها التشكيلي المنظم للفضاء الصوري للنص. 3 كأن تربط بين الشكل المتموّج و المعطى الدّلالي للبحر في نص ما مثلا. 4

# 2-3- المفارقة و الفضاء المكاني أو الجغرافي:

عن معجم الفضاء المكاني (الجغرافي) المكون لنّص المقامات يطغى عليه معجم المدن و البلدان في المتن. و أيضا في عناوينها الفرعيّة، باعتبار العنوان علامة سيميائيّة بارزة تحيل مباشرة على لذة الترقب السرّدي، و إماطة اللثام عن البنى السرّدية التي يؤسس العنوان عتبتها الأولى و تمسحة شاملة للنص. و تتمثل رحلة أبوزيد عبر الأمكنة و الأزمنة كما يلي:

 $<sup>^1</sup>$ نفسه، ص  $^2$ 

<sup>.61</sup> نفسه، ص $^2$ 

شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري، ص 224.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه، ص 203.

يبدو أنّ حركة "أبو زيد" تبدأ من "سروج" على مدن كثيرة ثمّ العودة إلى "سروج" كان سببها المفارقة المسلطة عليه من طرف الدّهر (العلوج المحتلّ)، أمّا الهدف من السّفر فهو واحد، الملل و السلطة المفقودة. "سروج" كانت في بداية حياة أبوزيد في الزّمن الماضي، هي الوطن، المكان الطّبيعي له، الانتماء

مسقط الرّأس سروج و بها كنت أمـوج

و المفارقة تكمن هنا في أن هذا الوطن تحول إلى لا وطن ، إنه مخيب للآمال، لا الأسباب فيه تؤدي إلى النتائج، و لا النتائج قائمة على الأسباب، إنه ذاته و مناقض لذاته.

ما يتوقعه المرء غير موجود ليس فيه إلا الشقاء لا السعادة.

لا تصبون إلى وطن فيه تضام و تمتهان و الرحل عن الدّار التي تعلي الوهاد على القنن و الربا بنفسك أن تقيم م بحيث يغشاك الدّرن و جب البلاد فاتها أرضاك فاختره وطن و دع التدكر للمعا هد و الحنين إلى السكن و اعلم بأنّ الحرّ في الأصداف يستز رى و يبخس في التّمن

يعاني أبوزيد من اللانتماء ، لا يتّجه على مكان معيّن، إنّه تائه في المكان، يبحث عن ذاته. و مع هذا يعود مرّة أخرى إلى "سروج" الوطن. الذي فقد معانيه، ليتخدّ ذاته وطنا، فيستبدّ عليها و يتصوّف، "سروج" الحاضر ليست "سروج" الماضي، في بؤسها و غياب الحبّ و السّلام فيها.

 $^{1}$  المقامة العمانية: ص ص  $^{2}$  المقامة العمانية: ص



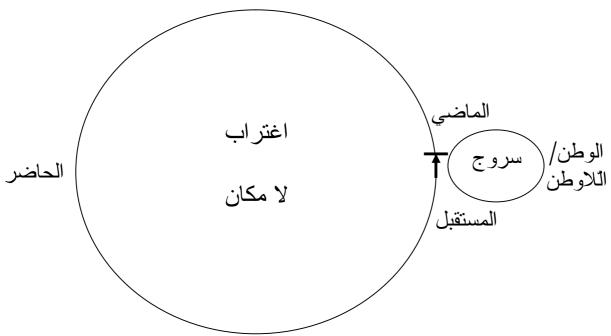

لا أمل في الوطن (الدّولة العباسيّة) ، ليس حماية و أمنا و ازدهارا نفسيّا و فكريّا ، إنّه قبر يموت فيه الشّخص و تموت الأحلام. فتغدو الحياة جنّة هامدة، إنّه بمثابة القرية الّتي أصابها الطّاعون....

#### ♦ البحر:

#### البحر

الفلك السيّار، شاطئ المرسى الفلك، البحر، موج اليّم البحر اللّجيّ، الموج الجزائر، الجزيرة، البحر الحجّاج، الجواري المنشآت، الستفينة

أمّا "البحر" كَعلامة سيميائيّة فقد استثمره الكاتب على مستوى الفضاء المكاني، إذ يشير إلى المكان، يمثّل مكان عبور بالنّسبة "لأبي زيد"، يبحر أيضا فيه. في المقامتين (الفراتيّة و العمانيّة) 1 بواسطة السّفينة، التي تشير أيضا إلى المكان.

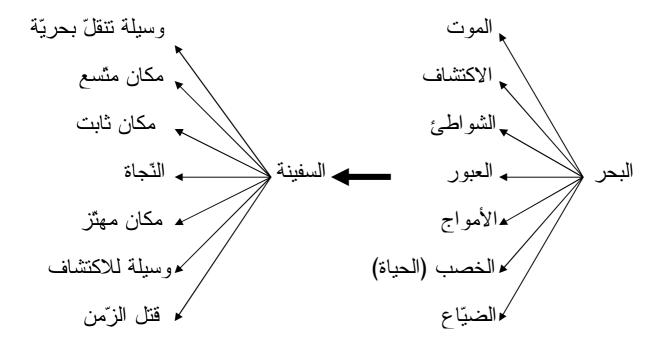

السّفينة وسيلة نقل و عبور من البّر (مكان ثابت) إلى البّر (مكان ثابت آخر) ، فهي متحركة و غير ثابتة ، رغم قيامها بالنّقل من الثّابت إلى الثّابت، بالإضافة على اتساعها و انفتاحها على البحر ، كما أنّ الوصول إلى المكان الآخر يستغرق فترة زمنيّة ليست بالقصيرة (وقت ميّت).

و في الدّاكرة الجماعيّة، تقترن بالسنّدباد، حيث تمثّل إحدى وسائل النّقل القديمة جدّا منذ "نوح" عليه السّلام، أمّا مع السّندباد فهي تمثّل «رغبة الإنسان في اكتشاف عالمه الدّاخلي».2

انظر المقامتين الفراتية و العمانية.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ناصر يعقوب: اللغة الشعرية و تجلياتها في الرواية العربية (1970–2000)، ط1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 2004، ص 118.

بالإضافة إلى أنها وسيلة لاكتشاف عوالم أخرى. يبدو أن السقينة تمثل حياة "أبوزيد" ما بين "سروج" الماضي و "سروج" الحاضر، هنا تتجلى المفارقة التي تكشف ظاهريّا عن حالة استقرار (الافتخار بالنّجاح في الاحتيال) إلا أنّه على الصّعيد الدّاتي و النّفسي يعاني. كالمكان (السّقينة) من اضطرابه و لا استقراره النفسيّين، عكس ما يظهره و كلّ الذين فقدوا اتّجاههم الصّحيح في الحياة.

لكن مسير السقينة في المقامة "العمانية" لم يستمر بهدوء بسبب الأمواج التي كادت تتسبّب في هلاك "السروجي"، و هذه الأمواج المضطربة تعكس خوف الدّاخلي و لا استقراره على ظهر السقينة (الحياة)، إنّها رحلة البحث عن ذات الأصيلة، عن باطنه الضيّائع، في الزيّمن الميّت الذي لا معنى له، بعد خروج من سروج (الوطن).

حالة أبي زيد النفسية

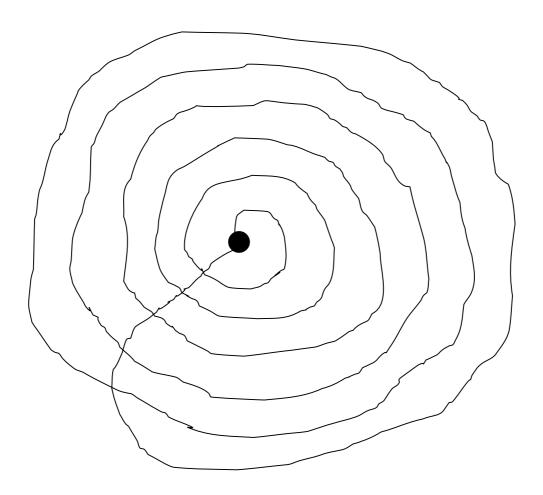

# 2-4- المفارقة و الإيقاع:

نجد أنّ "أبا زيد" مثلا في نهاية مقاماته يبدأ قصيدته في المقامة البصريّة بإيقاع سريع من خلال أفعال الأمر، في تعرّض حديثه عن الزّمان الماضي، و كأنّما يرفضه (خلّ، تحدّ، قع، اندب)

خلّ ادّكارَ الأربع وَ المعهد المرتبع وَ المعهد المرتبع وَ الطّاعن المودّع وَ عد عنه و دَع وَ الدب زَمَانا سَلْفا سُودتَ فيه الصّحفا

و يبدو أنه اعتمد الجمل الفعلية التي تحمل معنى الحركة، مما عزر و ساهم في رفع الإيقاع و سرعته ثمّ سيتراخى الإيقاع و هو يدخل في تفاصيل الماضي (ما ارتكبه من ذنوب) باعتماده على الجمل الإسمية التي ساهمت في تراخي الإيقاع.

كَــَم ليلــة أودَعتها مَآثما أبدَعتهــا² لشهـــوة أطعتهــا في مرقد و مضجع و كَــم خطــي حَثْثها في خزية أحدَثتها و كم ركضت في اللعب و فهت عمــدا بالكذب

و في حديثه عن الزمان الحاضر سيعود الإيقاع إلى السرعة بل و يتسارع من خلال تأسيس طاقة انتباهية عالية، قائمة على أفعال الأمر (البس، اسكب، اخضع، لذ، اعص، انحرف، احرصي، أخلصي، استمعي، اعتبري، اخشي، انتهجي، ادّكري) و كأنّه يرفض بشدّة هذا الزّمان الحاضر.

قالب س شع ار النّدَم و اسكب شاَبيب الدّم قبل أبيب الدّم قبل رو و قبل سوء المصرع و أخضع خضوع المعترف و الذ مَلادُ المقترف

الحريري: مقامات الحريري، المقامة البصرية، ص 560.

 $<sup>^{2}</sup>$ نفسه، ص ص  $^{560-560}$ .

<sup>3</sup> نفسه، ص ص 3561.562.

عَنه انحرَافَ المقلع

وَ اعص هُوَ الْكَ وَ انحَرف

وَ ادّكري و شك الرّدى

وَ انتَهجي سبل الهدَى

ليعود الإيقاع على الهدوء، في حديثه عن المستقبل (الموت، القبر، الآخرة) حيث يعتمد المبتدأ و الخبر و أشباه الجمل.

وَ أَنَّ مَثـــوَاكَ غَدا وَ مَورد السَّفَر الألـي

في قعر لحد بَلقَع وَ اللاحق المتَبَّع

قد ضمّه و استودعه 1 قيد د تلاث أذرع قيد د تلاث أذرع داهية أو أبلت ملك كملك تبسّع ملك كملك تبسّع يحوي الجيّد و البذي و من رعى و من رعى و من رعى

و ربح عبد قد وقى

وَ هَـولَ يـوم الفَـزَع

بَيت يَرَى مَن أُودَعَهُ
بَعدَ الفضاء و السَّعَهُ
لا قوق أن يَحلَّهُ
أو معسر أو مَن له و بَعدَه العَرض الذي و المبتدي و المحتذي فيا مقاز المئقي

إنّ التنويع في الإيقاع بين سرعة و هدوء يدّل على اضطراب صاحب النّص، و هذا ما ستعزّزه القافية.

لم تكن القافية على روّي واحد بل عرفت أكثر من روّي، و هذا في حـد ذاتـه خروج عن المألوف -الشّعر العمودي كان يعتمد وحدة الروّي- فتنوّع الـروّي بين (العين، الفاء، الهاء، اللم، الباء، الميم، النّون، الطّاء، الصّاد، الضّاد، الدّال، القاف، العين، الدّال)، و بهذا يكون الشّاعر قد استخدم أربعة عشر حرفا كروّي (المرتبع، الصّحفا، أبدعتها، العلى، بالكذب، الدّم، فنـي، خطّط، المخلص،

<sup>1</sup> المصدر السابق، ص 563.

انقضى، الردَّى، البذي، وقي، طغى) إنّ هذا التنوّع في الروّي أدّى إلى عدم شدّ مفاصل القصيدة بثنائيّات موسيقيّة واحدة أ، و هذا التّنوّع يوحي باضطراب صاحب الأبيات و لا استقراره و المفارقات الّتي عاشها و يعيشها.

ينتمي الشّعر المتضمّن في المقامات إلى الشّعر العمودي، و بمسحة شاملة لهذا النّص نجد كثافة استخدام البحور الصافيّة تقريبا (الرّجيز، الهيزج، الكامل، المتقارب، المتدارك، الرّمل) التي توقر موسيقى أيسر و حريّة أكبر في عدم الالتفات إلى استخدام نفس التفعيلة في نهاية كلّ بيت أو سطر شعريّ. و تحمل هذه البحور الصّافية صفات الأنوثة القابلة للتمدّد و التقلّص.

يبدو أن بحر الرجز ذا التفعيلة الواحدة المكررة هو الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث الورود لأنه يتناسب مع حالة أبي زيد الشعورية.

يبدأ بالسرعة من الكلمة الأولى (خل) إلى غاية الكلمة الأخيرة من البيت الثاني (دع)، ثمّ يتذبذب بين السرعة و الهدوء إلى أن يعود الهدوء في البيت الخامس ليستأنف من جديد الدّبذبة بين السرعة و الهدوء، ليهدأ في البيت السسّابع، ثـمّ سرعة و هدوء و عودة إلى السرعة من آخر كلمة في البيت الرابع عشر إلـي آخر كلمة في البيت الرابع عشر إلـي آخر كلمة في البيت المدوء حسّى من البيت الخامس عشر، و هكذا يتذبذب بين الحركة و الهدوء حسّى يصل إلى الهدوء في الكلمة الأخيرة (دعى) من البيت الأخير كالآتى:

البيت الأول=حركة+حركة+حركة للبيت الأول=حركة+حركة سرعة = اضطراب البيت الثاني=حركة+حركة سرعة = اضطراب البيت الثانث=سكون+سكون+سكون/حركة+حركة+سكون هدوء+سرعة+هدوء البيت الرّابع=سكون+سكون+سكون/سكون/حركة+حركة مهدوء+سرعة البيت الرّابع=سكون+سكون+سكون/سكون+حركة+حركة هدوء=توازن البيت الخامس=سكون+سكون+سكون/سكون+سكون

<sup>1</sup> بسام قطوس: إستراتيجيات القراءة (التأصيل و الإجراء النقدي)، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 2005، ص 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عبد الله العزامي: تأنيث القصيدة و القارئ المختلف، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1999، ص 17.

البيت السّادس=سكون+سكون/سكون+سكون+حركة →هدوء+سرعة البيت السّابع=سكون+سكون+سكون+سكون وناسكون وازن البيت التّامن=سكون+سكون الحركة مدوء+سرعة البيت التّاسع=سكون احركة البيت التّاسع=سكون+حركة البيت التّاسع=سكون+حركة+سكون حراكة البيت التّاسع=سكون+حركة+هدوء+سكون

البيت العاشر =سكون+حركة+سكون/حركة+سكون+سكون-→ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البيت الحادي عشر= سكون+حركة+حركة/سكون+حركة+حركة → هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البيت الثاني عشر= سكون+حركة+حركة مركة+سكون+حركة → هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البيت الثالث عشر = سكون +حركة +سكون /حركة +سكون +سكون +سكون \_ ◄ هدوء +سرعة +هدوء • هدوء +سرعة +هدوء

البيت الرّابع عشر = سكون+حركة+حركة/سكون+حركة+حركة ـ ◄ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البیت الخامس عشر = حرک = +حرک = +حرک = +حرک = سرعة = اضطراب

البيت السادس عـشر = سـكون +حركـة+سـكون /سـكون +حركـة+سـكون \_▲ هدو ء+سر عة+هدو ء+سر عة+هدو ء

البيت الثامن عشر = حركة +حركة +سكون /حركة +حركة +حركة به سرعة +هدوء +سرعة البيت التاستع عشر = حركة +سكون +سكون /حركة +حركة +سكون → سرعة +هدوء +سرعة +هدوء

البيت العشرون= سكون+سكون+حركة+سكون/حركة+حركة
هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البیت الواحد و العشرون= سكون+سكون+حركة+سكون/حركة+سكون+حركة +سكون → هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البيت الثاني و العشرون=سكون+حركة+سكون/حركة+سكون+سكون—◄ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البيت الثالث و العشرون= حركة+سكون+حركة+سكون/سكون+حركة+حركــة─◄ سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البيت الرّابع و العشرون= سكون+سكون/سكون+حركة+سكون → هدوء+سرعة+هدوء

البيت السّابع و العشرون= سكون+حركة+سكون/سكون+سكون+سكون—◄ هدوء+سرعة+هدوء

البيت الثامن و العشرون= سكون+حركة+سكون/سكون+حركة+سكون→ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البيت التاسع و العشرون= حركة+حركة+سكون/سكون+حركة+سكون+حركــة→سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البیت الثلاثون= سکون+حرک=+حرک=+سکون/حرک=+حرک=+سکون هدوء+سرعة+هدوء

البيت الواحد و الثلاثون= حركة +حركة +سكون/حركة +حركة سرعة + هدوء + سرعة

البيت الثاني و الثلاثون= سكون+سكون+سكون+سكون/سكون+حركة+سكون هدوء+سرعة+هدوء

البيت الثالث و الثلاثون= حركة+حركة+سكون/حركة+حركة+حركة → سرعة+هدوء+سرعة

البيت الرّابع و الثّلاثون= سكون+حركة+سكون+حركة/سكون+سكون+حركــة─◄ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البيت الخامس و الثلاثون= سكون+سكون+سكون+حركة/سكون+حركة+حركة\_\_\_ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البیت السّادس و الثّلاثون= حرکة+حرکة+سکون/سکون+حرکة+سکون → سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البیت الستابع و الثلاثون= سکون+سکون/سکون+سکون+سکون+سکون+سکون  $\bullet$ هدوء=توازن

البیت الثامن و الثلاثون= سكون+حركة+سكون/حركة+سكون+سكون+سكون− هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البيت التّاسع و التّلاثون= حركة+حركة+حركة/حركة+سكون+سكون سه سرعة=اضطراب

البيت الأربعون= سكون+حركة+سكون+سكون/سكون+سكون+سكون+سكون هدوء+سرعة+هدوء

البيت الواحد و الأربعون= حركة+حركة+سكون/سكون+سكون+حركة \_ ◄ سرعة+هدوء+سرعة

البيت الثاني و الأربعون= سكون+سكون+حركة+سكون/سكون+حركة+سكون

+سكون \_\_\_ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

البيت الثالث و الأربعون= سكون+حركة+سكون+حركة/سكون+حركة+حركـة→ هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

البیت الرّابع و الأربعون= سكون+سكون+سكون/سكون+حركة+سكون \_ هدوء+سرعة+هدوء

البيت الخامس و الأربعون = حركة + سكون + سكون + سكون /حركة + سكون + سكون مرعة + سكون مرعة + سكون مرعة + سكون المرعة + هدوء

إنّ هذا الإيقاع يجسد لنا المسافات النّفسية لأبي زيد (هدوء/حركة، اضطراب/توازن) كما يبيّن لنا وقع المفارقة التي كان يحياها و ما سببت له من اضطراب نفسي أثر على توازنه فهو متذبذب بين الاضطراب و التّوازن، ليصل في الأخير إلى الهدوء مع الله. التصوّف كحلّ لمفارقته.

# 

تنطلق المفارقة المصنوعة أو المفارقة اللغوية من بنية مزدوجة متعارضة ورثتها عن المفارقة السقراطية، فيحمل النص مدلولين متعارضين: مدلولا ظاهريًّا وآخر خفيًّا هو القصد، ولم يكن سقراط يحمل معنى يريد توصيله بلكان يحمل الثورة على المعنى.

والنظر إلى مفارقة سقراط بوصفها نوعا خاصًا من الحوار وطريقة في معاملة الخصم في جدال أدّى إلى اعتبارها خدعة لفظية وبذلك تحولت المفارقة التي كانت تعني في أول الأمر نمطا من السلوك إلى طريقة تفيد استخدام اللغة بشكل خادع أو مراوغ، أن تقول شيئا وتقصد غيره، تمدح لكي تذمّ وتذمّ لكي تمدح، فأصبحت بذلك صيغة بلاغيّة، دالاً يحمل مدلولين متضادين.

وقد تكاثرت الدراسات التي تتناول المفارقات اللفظيّة خاصيّة من طرف من ينظرون إليها على أنّها صيغة بلاغيّة، وسنحاول في هذا الفصل تتبع أهمّ المفارقات اللغويّة الواردة في نص المقامات.

### 1- المفارقة والعنوان

### 1-1-تعريف العنوان:

يعتبر العنوان "Le Titre" من بين أهم عناصر (النّص الموازي- Le Titre) الذي عرف اهتماما كبيرا منذ القديم سواء في انتقائه أو دراسته، وقد عرّفه "لوي هويك" في كتابه "سمة العنوان" بأنه: «مجموعة العلامات اللسانية، من كلمات وجمل وحتّى نصوص قد تظهر على رأس النّص لتدّل عليه وتعيّنه وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف"(1)، إذن العنوان يمثل علامة سيميائية ونافذة للدّخول إلى عالم النّص، ويمثل في صياغاته المتعدّدة

المناص)، تقديم سعيد يقطين، منشورات دار الاختلاف، الجزائر، 2008م، ص67. Loe Hoek, La marque du titre, p.17. – المناص)، تقديم سعيد يقطين، منشورات دار الاختلاف، الجزائر، 2008م، ص

الفصل الثالث صور مل المفارقة اللغوية في مقامات الحريري صور مل الثالث عن طبيعة النس (1)، كما يمثل مفتاحا تأويليّا للولوج إلى عالم النس باعتباره يمثل هويّته التي تختزل معانيه ودلالاته وأيديولوجياته، وبمّا أن السيميائيّة لا تبحث عن الدّلالة فحسب، بل أيضا عن طرق تشكيلها فإن الدّارس للعنوان -بالإضافة إلى بحثه عن الدّلالة- يحفر بنية العنوان ومضامينه للوقوف على طريقة مبدع النّص في صنع عنوانه. (2)

#### 1-2-وظيفته:

إذا كان العنوان عبارة عن رسالة لغوية فلا بد أن تكون لها وظيفة أو وظائف منوطة بها، حددها "جيرار جينيت" في أربع وظائف هي: (3)

- أ- الوظيفة التعنينية: (\*) (Fonction de Désignation) وهي الوظيفة التي تعيّن إسم الكتاب وتميّزه عن باقى الكتب وتعرّف به إلى القرّاء.
- ب- الوظيفة الوصفية: (Fonction de Descriptive) وهي الوظيفة التي يقول العنوان عن طريقها شيئا عن النّص، بمعنى تكون وظيفة العنوان بمثابة المفتاح التّأويلي للنّص كما يقول "امبرتو إيكو".
- ج- الوظيفة الإيحائية: (Fonction de Conative) و تتقاطع مع الوظيفة الوصفية.
- د الوظيفة الاغرائية: (Fonction de Séductive) يكون العنوان مغريا جاذبا لقرّائه المفترضين.

 $<sup>^{-1}</sup>$  محمد صابر عبيد: سحر النّص (من اجنحة الشعر إلى افق السرد في المدونة الابداعية لإبراهيم نصر الله)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2008م، ص 181.

 $<sup>^{2}</sup>$  أحمد قنشوبة: دلالة العنوان في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني (السيمياء والنّص الأدبي)، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، قسم الأدب العربي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 15، 16 أفريل، 2002م، ص 81.

 $<sup>^{\</sup>tilde{c}}$  - أنظر عبد الحق بلعابد: عتبات (جيرار جينيت من النص إلى المناص)، تقديم سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2008م، ص ص 78–90.

<sup>(\*)-</sup> مشتقة من الجذر اللغوي (عنن) الذي يدل على الوسم والمعنى والتحديد في لسان العرب.

الفصل الثالث صور مركة المفارقة اللغوية في مقامات الحريري

يبدو أنّ العنوان « يؤدّي وظّيفة بصريّة أيقونيّة من خلال تعيين اللّونَ وشكل الخطّ وسمكه وهو من جهة أخرى يؤدّي وظيفة إغرائيّة وإيحائيّة وإحاليّة »(1).

فما علاقة العنوان الرّئيس (مقامات الحريري) والعناوين الفرعيّة بالمفارقة اللّفظيّة؟

## 1-3-تحليل العنوان الرئيس والعناوين الفرعية وعلاقتها بالمفارقة:

يعد العنوان عتبة من عتبات النّص أو علامة سيميائية بارزة تميط اللثام عمّا يقوله النّص، أمّا العنوان الرذئيس لنصنّا هو "مقامات الحريري" إذا بحثنا عن نمطه وجدناه مركبّا اسميّا بمعنى يتكوّن من مبتدأ محذوف تقديره هي، وخبر معرّف بالإضافة (مقامات الحريري) لأنّ « المؤشّر التّجنيسي قد يكون في أوّل المركّب أو في آخره، لكن في أغلب المونيمات (الكلمات) الّتي تعيّن موضوع/محور السرّد يرد عادة في نهاية المركّب بوصفها (المونيمات) مسندا اليها »(2).

### مقامات الحريري:

مقامات ← مكان ← اللامكان

العنوان = مكان/ الإنسان/ لا مكان/ اللاإنسان العنوان = مكان/ اللاإنسان الشيخصية

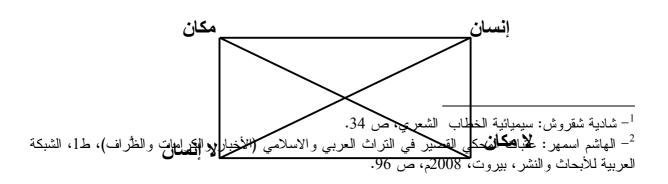

يقدّم لنا النّص تعيينا قرائيّا يشتمل على المعنى اللامكاني الذي يتغلغل في المتن السردي، فيكشف عن علاقة الشّخصيّة بالمكان، أو الانفصال بينهما لأنّ التأثير بين الشّخصيّة والمكان يكشف عن مدى عمق أو سطحيّة المكان في حياة الشّخصيّة لذلك تعتبر لا مكانيّة الشّخصيّة هنا علامة دالّة على انفصال روابط العلاقة مع المكان، فبدلا من وجود قيم كالثّفاعل والتّواصل نجد نوعا من العداء والانفصال واللامبالاة عكس ما هو منتظر في علاقات الشّخصيّة مع المكان.

فشل البطل في خلق روابط حقيقية مع المكان في غربته وتحت وطأة شعوره بالغربة والضيّاع لم ينجز أثرًا إيجابيًا في المكان، كلّها أمكنة عدوانيّة تعبّر عن فقدان التّواصل والانسجام، إنّها معاديّة للإنسان وكلّ طموحاته وأحلامه، ونتيجة لشعور البطل بضغط المكان يتحوّل إلى طرف معاد يتجرّد من إنسانيّته بدلا من أن يكون طرفا فعّالا، إنّه مكان كراهية وصراع. (1)

أمّا العناوين الفرعيّة أغلبها عبارة عن أسماء أماكن، وهذا ما يعزّز العنوان الرّئبس:

- 1. المقامة الصنعانية
  - 2. المقامة الحلوانية
- 3. المقامة الدمياطية
  - 4. المقامة الكوفيّة
- 5. المقامة المراغية
- 6. المقامة البرقعدية

 $<sup>^{-1}</sup>$  جاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، بغداد، 1980، ص 37.

- 7. المقامة المعرية
- 8. المقامة الاسكندرية
  - 9. المقامة الرحبيّة
  - 10. المقامة الساوية
- 11. المقامة الدمشقية
- 12. المقامة البغداديّة
  - 13. المقامة المكيّة
- 14. المقامة الفرضية
- 15. المقامة المغربية
- 16. المقامة السنجاريّة
- 17. المقامة النصيبية
  - 18. المقامة الفارقيّة
  - 19. المقامة الفراتيّة
- 20. المقامة القطيعيّة
- 21. المقامة الكرجيّة
  - 22. المقامة الوبرية
- 23. المقامة السمرقنديّة
  - 24. المقامة الواسطية
  - 25. المقامة الصورية
    - 26. المقامة الطيبيّة
    - 27. المقامة الزبيديّة
- 28. المقامة الشيرازية

- 29. المقامة الملطيّة
- 30. المقامة الصعديّة
- 31. المقامة المروية
- 32. المقامة العمانيّة
- 33. المقامة التبريزية
  - 34. المقامة التنيسيّة
- 35. المقامة النجرانية
  - 36. المقامة الرمليّة
  - 37. المقامة الحلبيّة
- 38. المقامة الحجريّة
- 39. المقامة البصرية

وإذا تفحّصنا نمط العناوين الفرعيّة سنجدها كلّها عبارة عن مركبّات اسميّة مثل العنوان الرّئيس متكوّنا من مبتدأ وخبر، حيث يمثّل يحمل الخبر اسم المكان ونوعه مثل: "المقامة الصنعانيّة"

العنوان هنا = المكان + أسمه → اللامكان/ اللاإسم

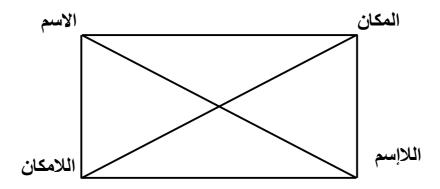

ولعل هذا التعدد في أسماء الأماكن يوحي بالانقسام، وعدم الاستقرار كل الأمكنة لا تسعه لإحتواء اللامكان في قلب المكان واللاإنتماء، وغياب كينونة الفرد.

يبدو أنّ كلّ هذه الأمكنة لها خصوصيتها في "مقامات الحريري"، إذ تتبثق هذه الخصوصية من ثبات الأمكنة فعلى الرّغم من الاختلافات التوصيفية لعدد منها إلاّ أنّها تتشابه في التّكوين في دلالتها في مجملها على أنّها أمكنة طاردة، لذا سنجد البطل ينتقل من مكان إلى آخر، يتصارع مع ذاته ومع المكان.

إنه مكان مفارق يحضر فيه اللامكان في قلب المكان، مشاهد مختلفة في أماكن مختلفة (مقامات) أخرجته من هويته المعهودة، فانقلب إلى حالة أخرى هي التقيض الذي شاع في مقامات الحريري وبالرجوع إلى نص المقامات سنجد توافقا بين العنوان والنص، إذ يسيطر العنوان على النص بكامله.

#### 2- المفارقة والتّناص:

#### 2-1- تعريف التّناص:

يحتل مصطلح الثناص (Intertextualité) مكانة هامّة في مجال الدّر اسات النّقديّة المعاصرة وقد تبلور هذا المصطلح على يد النّاقدة البلغاريّة الأصل والفرنسيّة الجنسيّة "جوليا كريستيفا" في السّتينات من القرن الماضي (1966/ 1967). (1)

وهذا المصطلح يرجع في حقيقته إلى أستاذها النّاقد الرّوسي "باختين" الذي أشار إلى المفهوم دون المصطلح "وحين يذكر مصطلح النّناص تذكر الناقدة

 $<sup>^{-1}</sup>$  عبد العاطي كيوان: النّناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص  $^{-1}$ 

الفرنسيّة جوليا كريستيفا...وإن لم تكن المكتشفة الأولى لعمليات التداخل الفرنسيّة جوليا كريستيفا...وإن لم تكن المكتشفة الأولى لعمليات التداخل النّصي، فقد سبقها إلى مثل ذلك ميخائيل باختين الذي تحدّث عن التّدخلات بين النّصوص وعلاقة النّص بغيره وشبه ذلك بحالة المهرجان أو الكرنفال الذي يختلط فيه كلّ شيء، وإن لم يستخدم في ذلك مصطلح (التّناص) الذي بقى لدى الفرنسيّين منذ وضعته كريستيفا دون مرجعيّة تاريخيّة، حيث لم تتم ترجمة باختين إلا بعد خمسة عقود، انتشر بعدها في فرنسا وأوروبا انتشارا كبيرا. (١) يمكن أن نعرّف التّناص على أنّه التداخل بين النّصوص الأدبيّة سواء أكانت سابقة أو معاصرة. "يتوازى أو يتقاطع معها على نحو ما مكوّنا في داخله ألوانا من التعالقات بين النّصوص، ومحتازا على كثير من الغبار الثقافي الذي يأتيه من هنا و هناك، بقصد من مبدعه أو دون قصد". (2)

فيصبح النّص كما تقول "جوليا كريستيفا" هو قطعة فسيفساء أو موزاييك من الشواهد، ومن ثمّ لا يعرف النّص الأدبي الأبوة النّصية، وبهذا يكون التّناص هو إلغاء الحدود بين النّصوص، وكأننا أمام عولمة للنصوص وتذويب للحدود النّصية وإلغاء تام لحق الملكية النّصية الخاصة، حتى أصبح على وفق هذا التصور كل نص هو ملك للجميع ويستطيع اي شخص أن يستقطع منه ما يشاء وفي والوقت نفسه لا يحق لمبدعه حقّ الاعتراض، فلا وجود للأبوة النّصية. (3)

وهناك من الباحثين من يرى أن النّص – وقفا لمفهوم التّناص – هو مجموعة من الطبقات الجيولوجية، « إن النّص عبارة عن نسيج من الملصقات والتطعيمات، إنه لعبة منفتحة ومغلقة في الوقت ذاته ولهذا السبب فمن المحال أن تكتشف النّسب الوحيد والأوّل للنص وذلك أنه ليس للنص أب واحد أو أصل

الهيئة  $^{-1}$  فاروق عبد الحكيم دربالة: التّناص الواعي (شكوله واشكالياته)، مجلة فصول، ع  $^{63}$ شتاء وربيع  $^{2004}$ ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ص  $^{306}$ .

 $<sup>^{-2}</sup>$  المرجع السابق.

 $<sup>^{-}</sup>$ عبد الكريم السعيدي: شعرية السرد في شعر أحمد مطر (دراسة سيميائية جمالية في ديوان لافتات)، ط1، دار السياب للطباعة والنشر، لندن، 2008م، ص 167.

الفصل الثالث صور هل المفارقة اللغوية في مقامات الحريري واحد، بل مجموعة من الأصول والأنساب تتشكل على هيئة طبقات جيولوجية يصطف بعضها فوق بعض، ذلك أن النص الواحد ليس حديثا وليس قديما ولكنه مجموعة من نصوص دفعة واحدة، وكل طبقة رسوبية من طبقاته تتمي إلى عصر معين دون غيره، إنه مطعم بمجموعة هذه الطبقات والتشكلات الرسوبية النصبة ». (1)

إن صاحب النّص وهو يوظف "الثّناص" إنما يريد التعبير عن الواقع، « لا يعنيه تسجيل واقع قديم وإعادة نبش عظام الماضي، فهو ليس حقار قبور إنما يعنيه في المقام الأول أن يعبر عن ذاته وواقعه »(2)، ولهذا فكل شخصية أو حدث عابر له ما يقابله في الواقع، كما يتيح الثّناص للمبدع الحرية في قول ما يشاء بحجة أنه يتحدث عن شخصيات تاريخية.

# 2-2 التّناص القرآنى والمفارقة:

يستخدم الكاتب هذا المفارقة "كتقتية" أو "قناع" خوفا من رقابة السلطة السياسية من خلال التناص، فيستثمر تشابه الظروف والأحداث بين قصة "يوسف" عليه السلام والحضارة العربية الاسلامية، لكنه لا يوظفها كما هي، إنما يأخذ منها ما يراه مناسبا لعرض قضيته وهي التعبير عن رأي سياسي، وإدانة صريحة لجهة معينة وهي بيع "يوسف" عليه السلام وضياع الدولة الاسلامية بسبب المسلمين أنفسهم.

إنه التصرف بالتاريخ في خدمة الواقع يقلب قصة البيع ودلالتها، ويعلي صوته الرافض لهذا البيع - بيع الوطن - وبطلان هذا البيع.

-

 $<sup>^{-1}</sup>$  حسن محمد حمّاد: تداخل النّصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997، ص 38. نقلا عن عبد العاطي كيوان: النّناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص 20.  $^{-2}$ ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص 215.

إنها دعوة لإعادة تأمّل الواقع العربي لإيجاد حلول تمنع ضياعه، في هذه الأبيات نحن إزاء مفارقة لغوية ضحاياها متعددون منهم: أنا الكاتب، الحضارة العربية الاسلامية (أرضا وشعبا).

يبدو أنها مفارقة جاهزة يعرف القارئ تفاصيلها أما مفارقة الحريري الخاصة فإن على القارئ أن يعيد تمثلها بتسليط عين على مفارقة التاريخ التي صنعها إخوة يوسف وكان يوسف ضحيتها، وعين على مفارقة الشاعر.

بقول:

ثم يضيف:

باسمي ما هكذا من يُنْصيف (1) فأصبحْ لهُ أنا يوسفُ أنا يوسفُ

يا مَنْ تلهَّبَ غَيْظُهُ إِذْ لَمْ أَبُحْ إِنْ كَانَ لا يُرضِيكَ إلا كَشْفُهُ

وَيُكَ أَمَا نَاجَتُكَ هَاتِيْكَ الْمُلْحُ إِذْ كَانَ فِي يُوسُفُ مَعْنَى قَدْ وَضَحْ

بِأُنَّنِي حُرٌّ وبيعي لَمْ يُبَحْ(2)

يوسف ← الدولة الاسلامية

اخوة يوسف → المسلمين

يعقوب ← التاريخ الاسلامي

إن غيرة إخوة يوسف من أخيهم - يوسف- لأنه كان أحب إلى قلب أبيهم منهم كان سببا في تآمرهم عليه ورميه في الجب، ثم بيعه لمَّا التقطه بعض السيارة، كل هذا كان نتيجته فقدان يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام، أما يوسف فيرمز للدولة الاسلامية التي بدأ ضياعها يوم سلمت أمرها للفرس (قيام الدولة العباسية على أيدي الفرس)، ثم الأتراك بمساعدة المسلمين أنفسهم (الشيعة)، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم أحق - مثل إخوة يوسف- بالخلافة من

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقامة الزَّبيديّة، ص 363.

 $<sup>^{-2}</sup>$  المرجع نفسه، ص 367.

الفصل الثالث صور من 14 المفارقة اللغوية في مقامات الحريري

الأمويين (السنيين) فضيّع التاريخ الاسلامي الذي يرمز له هنا "بيعقوب" عليه السلام الدولة الاسلامية، والمفارقة تكمن هنا في أن يعقوب عليه السلام استرد ابنه يوسف، لكن التاريخ الاسلامي ضيع بسبب الحق والأحق الدولة الاسلامية التي قسمت وضعفت وتكالب عليها الأعداء وما زلنا لحد الآن نعاني من هذا الضياع.

نجد أيضا النّتاص مع قصة "موسى" عليه السلام، من خلال استثمار السفينة كعلامة سيميائية تحيلنا مباشرة على قصة "موسى" عليه السلام.

"موسى" عليه السلام واحد من الرسل الذين بشروا بقيم سماوية نبيلة (التوراة)، وتحملوا في سبيل دعوتهم الكثير من الصبر والتضحيات من أجل الدين وبني إسرائيل المستضعفين في الأرض من طرف فرعون، هذه هي الدلالة العامة لشخصية موسى عليه السلام. أما الكاتب فلم يركز على القصة بكاملها هنا بل على جانب السفينة والمفارقة اللفظية تكمن هنا في قلب دلالة السفينة في "المقامة العمانيّة"، " ولم نَزَلْ نَسِيرُ والبَحْرُ رَهُو، والجَوُ صَحْو، والعَيْشُ صَقُو والزَمَانُ لهُو،...إلى أنْ عَصفَت الجَنُوب، وعَسفَت الجُنُوب، ونسيي السقَرُ مَا كَانَ، وجَاءَهُمُ المَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَمِلْنَا لِهَذَا الحَدَثِ التَّائِر، إلى الحدين الجَزَائِر». إلى

السفینة = نجاة موسی وبنی إسرائیل $\rightarrow$  انقاذ التوراة (الدّین)  $\rightarrow$  انتشار الدّین للسفینة = نجاة موسی وبنی السرائیل التوراة (الدّین)  $\rightarrow$  لا انتشار الدّین

يبدو أن السفينة التي كادت تؤدي بحياة راكبيها إلى الموت ترمز إلى انطفاء الدين وابتعاد المجتمع العباسي عن القيم الدينية، بعدما كانت رمزا لانتشاره.

 $<sup>^{-1}</sup>$  االمقامة العمانيّة، ص ص: 412–413.

كما تشير السفينة أيضا إلى قصة "توح" عليه السلام والطوفان، وإذا كانت سفينته تحمل معنى النجاة ( قُلنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْن اثْنَيْن و أَهْلَكَ مَن سفينته تحمل معنى النجاة ( قُلنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْن اثْنَيْن و أَهْلَكَ مَن سفينَ عَلَيْهِ القَوْلُ)(1)، فالكاتب يستخدم الثناص ليعبر عن مفارقة لغوية في "المقامة العمانية" (نجاة أبو زيد السروجي والحارث بن همّام من الغرق)، فيقلب دلالة السفينة ودلالة النجاة، ليعبر على أن النجاة هنا للشخصيات المزيفة الهشة، تلك التي تعيش على هامش الجماعة الانسانية (عكس الناجين من الطوفان في قصة نوح)، ليجعل صاحب النص النجاة فرارًا وليس نجاة لهؤلاء لأنهم في الوقت ذاته يتركون القوم غرقي، لكن الغرق هنا ليس حقيقيا ماديا بل معنويا.

#### 3- المفارقة والسخرية:

إذا كانت السخرية « هجوم متعمد على شخص بهدف سلبه كل أسلحته وتعريته من كل ما يتخفى فيه ويتحصن وراءه (2)، فإنّ سخرية المفارقة لا تعني الهجوم كما تفعل السخرية المجردة كما أنها لا تتعمد تعرية الشخص المهاجم من ادعاءاته وأسلحته بهدف كشف حقيقة داخله وإنما يظل صاحب المفارقة على خلاف ذلك شريكا كاملا للضحية في مأساتها ومحنتها(3)، وليس في المفارقة شخص ثان يهاجم على نحو سافر كما يحدث في السخرية، بل هناك موضوع يحتاج إلى التأمل وإلى الرثاء الممتزج بالضحك (3)، وليس هدف السخرية إثارة الابتسامة المريحة الممتعة، وإنما هي مفارقة مرّة تتقد الوضع القائم وتحث ضمنا على تغييره. (3)

#### 3-1- السخرية الاجتماعية:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- سورة هود، الآية 40.

<sup>2-</sup> نبيلة إبراهيم: فن القصّ بين النظرية والتطبيق، ص 210.

<sup>-3</sup> نفسه، ص -3

<sup>4-</sup> نفسه.

<sup>5-</sup> محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر (دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا السرد)، ط1، الانتشار العربي، بيروت، 2008، ص 145.

- هناك سخرية مرة تنتشر في كامل نص المقامات، و هي السخرية من سيطرة القيمة الماديّة في المجتمع و انقلاب الموازين، و لعلّ أبرز مظاهر هذا التغيّير هو سيطرة القيمة الماديّة ممثلة في طبقة جديدة من الانتهازيّين في المجتمع حلّت محلّ الطبقات المنادية بالمثل و الأخلاق و المبادئ «و من أبرز مظاهر التغيّير التي توسّعت في ذكرها المقامة و ألحت عليها مختلف نصوصها هي قيام سلطان المال و سيطرة مفهوم القيمة الماديّة بوصفها المعيار الذي يستحكم في السلم الاجتماعي، و قد سيطرت تبعا لذلك على المجتمع طبقة جديدة يملؤها الجشع و يهزّها الزّهو لأنّها حلّت محلّ الطبقات المتراجعة المعتدة بالمثل و المبادئ العلميّة و الأخلاقيّة». أ

و قد حاول صاحب النّص أن يظهر رفضه و نقده لهذا التّحول، و سخريته من هذه الخلخلة الّتي أصابت السلم الاجتماعي، و التّي تراجعت بسببها القيم الأصيلة، و حلّت محلها قيم الزيف الّتي لا تستند إلاّ إلى قوّة المال الّتي تمكّن لأصحابها الاستحواذ على المناصب، و الارتقاء في السلم الاجتماعي و احتلال الصدارة، بالرّغم من خوائهم الفكري و الرّوحي.

فما حيلة المثقف الأديب الثري روحيّا و فكريّا في ظلّ هذه الأوضاع إلا أن يتّخذ الثقنع و التّمويه وسيلة لقضاء حاجاته؟ فيصبح كأنّه قانون جديد للحياة يُدّشن في كلّ مقامة. يعلن عنه أبوزيد السّروجي في نهاية أوّل مقامة من مقاماته فيقول:

وَ أَنشَبْتُ شَصِيّ فِي كُلِّ شَيصَهُ أُريغُ بِهَا القَنيصَ و القَنيصَ هُ لِمُطْفِ احْتِيَالِي عَلَى اللّيْثِ عِيصَهُ لِمُطْفِ احْتِيَالِي عَلَى اللّيْثِ عِيصَهُ وَ لَا نَبَضَتْ لِي مِنْهُ قَريصَ هُ

<sup>1</sup> حمادي صمود: الوجه و القفا، دار شوقي للنشر، ط2، تونس، 1997، ص 44.

وَ لاَ شَرَعَتْ بِي عَلَى مَـوْرِد يُدنِّسُ عِرْضِي نَفْسُ حَرِيصَـةُ وَ لاَ شَرَعَتْ بِي عَلَى مَـوْرِد يُدنِّسُ عِرْضِي نَفْسُ حَرِيصَـةُ ... أَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ فِي حُكْمـةِ لَمَا مَلَكَ الحُكْمَ فِي أَهْلِ النَّقِيصَةُ ». أَ

مثلا في المقامة البغداديّة يتنّكر أبوزيد في هيئة عجوز للخداع و التّمويه، يتبعها صبية أنحف من المغازل، للتّأثير في المخاطب. تطلب من الحارث و أصحابه المساعدة. فتبدأ بوصف ما كانت عليه من مكانة إجتماعية مرموقة، و غنى و ما آلت إليه من فقر «...لمَحْنَا عَجُوزًا ثَقْبِلُ مِنَ البُعْدِ، و تُحْضِرُ إِحْضَارَ الجُرْدِ. وَ قَدْ اسْتَثَلْتْ صِبْيَةً أَنْحَفَ مِنَ المَغَازِلِ، وَ أَضْعَفَ مِنَ الجَوَازِلِ، فَمَا كَدَّبَتْ إِدْ رَ أَثْنَا، أَنْ عَرَثْنَا، حَتَى إِذَا مَا حَضَرَ ثَنَا، قَالْتُ: حَىَّ اللهُ المَعَارِفَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُن مَعَارِفَ. اعْلَمُوا يَا مَآلَ الآمِلِ، وَ ثِمَالَ الأرَامِلِ، أَنِّي مِنْ سَرَوَاتِ القَبَائِلِ، وَ سَرِيَّاتِ العَقَائِلِ. لَمْ يَزَلْ أَهْلِي وَ بَعْلِي يَحُلُونَ الصَّدْرَ، و يَسبيرُونَ القَلْب، وَ يُمْطُونَ الظَّهْرَ، وَ يُولُونَ البَدَ. فَلَمَّا أَرْدَى الدّهْرُ الأعْضَادَ، وَ فَجَعَ بالجَوَارِح الأكبَادَ، وَ انْقَلْبَ ظَهْرًا لبَطْنِ، نَبَا النَّاظِرُ، وَ جَفَا الْحَاجِبُ، وَ دَهَبَتْ الْعَيْنُ، وَ قُقِدَتِ الرَّاحَةُ، وَ صِلَدَ الزَّندُ، وَ وَهَنتِ اليَمِينُ، وَ ضَاعَ اليسَارُ، وَ بَانَتِ المَرَافِقُ، وَ لَمْ يَبِقَ لَنَا تُنِّيَّةً وَ لَا نَابٌ. فَمُدّ اغْبَّرَّ الْعَيشُ الأَخْضَرُ، وَ ازْوَّرَّ الْمَحْبُوبُ الأَصْفَرُ، اسْوَدٌ يَوْمِي الأَبْيَضُ، وَ ابْيَّضَ فَوْدِي الأَسْوَدُ، حَتَّى رَثَى لِي العَدُّوُ الأزْرُقُ، فَحَبَّدُا المَوْتُ الأَحْمَرُ». 2

ثم تبدأ في وصف حال صبيتها و ما هم عليه من جوع و عري ، لتطلب أخيرا المساعدة «وَ تِلْوي مَنْ تَرَوْنَ عَيْنُهُ قُرَارُهُ، وَ تُرْجُمَانُهُ اصْقِرَارُهُ، قُصُوى بغيّة أَلَم المساعدة «وَ تِلُوي مَنْ تَرَوْنَ عَيْنُهُ قُرَارُهُ، وَ تُرْجُمَانُهُ اصْقِرَارُهُ، قُصُوى بغيّة أَلَم المَدرة، وَ قُصارَى أَمْنيتِهِ بُرْدَة، وَ كُثتُ آليتُ أَنْ لاَ أَبْدُلَ الحُرّ، إلاَ للحُرّ، وَ لَحَدِهِم تُرْدَة، وَ قُصارَى أَمْنيتِهِ بُرْدَة، وَ كُثتُ آليتُ أَنْ لاَ أَبْدُلَ الحُرّ، إلاَ للحُرّ، وَ لَوْ أَنِي مِتٌ مِنَ الضُرّ، وَ قَدْ نَاجَتْنِي القَرُونَهُ، بأَنْ توجَدَ عِنْدَكُمُ المَعُونَهُ، وَ آذَتْنِني فِرَاسَهُ الحَوْبَاءِ، بأَنكُمْ يَنَابِيعُ الحِبَاءِ، فَنَضَرّ اللهُ امْ رَأَ أَبَر قَسَمِي، وَ صَدّق فَرَاسَهُ الحَوْبَاءِ، بأَنكُمْ يَنَابِيعُ الحِبَاءِ، فَنَضَرّ اللهُ امْ رَأَ أَبَر قَسَمِي، وَ صَدّق

1 المقامة الصنعانية، ص ص: 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقامة البغدادية، ص ص: 128–129.

تُوسُمِي، وَ نَظرَ إِلَيَّ بِعَيْنٍ يُقْذِيهَا الْجُمُودُ، وَ يُقَدِّيهَا الْجُودُ». أَ فخلبتهم بعذوبة نوسَمي، و نظر روته من أشعار، و كانت النتيجة إعطاؤها المال «قال الرواي: فو الله ! لقد صدَعَت بأبياتِهَا أعشار القلوب، و استَخرَجَت خبايا الجيئوب، حتَى ماحها من دينه الامتناح، و ارتاح لرقدِها من لم نخله يرتاح. فلما اقعوعم جيبها يبرًا و أولاها كل من الراء تولت يتلوها الأصاغر، و فوها بالسشكر فاغر، فاشر أبت الجماعة بعد ممرها إلى سبرها، لتبلو مواقع برها». 2

بعد ذهابها تطمح الجماعة في معرفة مكانها، فيتكفّل الحارث بهذا و المفاجأة تكمن في اكتشافه أنّ العجوز ما هي إلا أبو زيد السّروجي، و حيلة جديدة من حيله.

«فَكَفَلْتُ لَهُمْ بِاسْتِبْاطِ السِرِ المَرْمُوزِ، وَ نَهَضْتُ أَقَفُو أَثَرَ الْعَجُوزِ، حَثَى اثْتَهَ تُ الْ اللّهِ سُوقٍ مُغْتَصَةً بِالأَنَام، مُخْتَصَةً بِالزِّحَام، فَانْغَمَسَتْ فِي الغُمَار، وَ المَّلْسَتْ مِنَ الْحَيْبَةِ الْأَغْمَار. ثُمَ عَاجَتْ بِخُلُو بَالٍ، إلى مَسْجِدٍ خَالٍ، فَأَمَاطَ تِ الْجِلْبَ البَ، وَ الصِّبْيَةِ الْأَغْمَار. ثُمَ عَاجَتْ بِخُلُو بَالٍ، إلى مَسْجِدٍ خَالٍ، فَأَمَاطَ تِ الْجِلْبَ البَ، وَ نَضَتَ النِّقَابَ، وَ أَنْ أَلْمَحُهَا مِنْ خَصَاصِ البَابِ، وَ أَرْقُبُ مَا سَتُبْدِي مِنَ العُجَاب، فَلُمَّا انْسَرَتْ أَهْبَهُ الْخَفَر، رَأَيْتُ مُحَيًّا أَبِي زَيْدٍ قَدْ سَفَرَ». 3

أراد الحارث تعنيفه و الهجوم عليه لكنه يرد عليه بأن هذا هو مسلكه في الحياة «فَهَمَمْتُ أَنْ اَهْجُمَ عَلَيْهِ، لأَعَنِّفَهُ عَلَى مَا أَجْرَى إِلَيْهِ، فَاسْلَنْقَى اسْلِنْقَاءَ المُتَمَرِّدِينَ تُمْ رَفَعَ عَقِيرَةَ المُغَرِّدِينَ، وَ الْدَفَعَ يُنْشِدُ:

أَحَاطَ عِلْمًا بِقَ نَرْيِ فِي الْخَدْعِ أَمْ لَيْسَ يَدْرِي فِي الْخَدْعِ أَمْ لَيْسَ يَدْرِي بِحِيلَتِي وَ بِمَكْ رِي عِلْتِي وَ بِمَكْ رِي عَلَيْ هِمْ وَ بِنْكُ رِي عَلَيْ هِمْ وَ بِنْكُ رِي

 $<sup>^{1}</sup>$  نفسه، ص ص: 129-130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقامة البغدادية، ص 133.

 $<sup>^{3}</sup>$  نفسه، ص ص : 133–134.

وَ آخَرِينَ بِشِعْ رِ عَقْلاً وَ عَقْلاً وَ عَقْلاً بِخَمْ رِ عَقْلاً وَ عَقْلاً بِخَمْ رِ وَ تَارَةً أَخْبَ صَخْرِ مَأْلُوفَةً أَخْبِ وَ كُمْ رِي وَ ذَامَ عُسْرِي وَ خُسْرِي وَ خُسْرِي عُدْرِي عَدْرِي عُدُونَ كَ عُدْرِي اللّهِ عَدْرِي اللّهِ اللّهِ عَدْرِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

أصطادُ قوْما يوعَ طَلَا وَ عُلَظًا وَ عُلَظًا وَ عُلَظًا وَ السَّتَعِزُ بِخَلِسَ وَ السَّدُرُ وَ اللَّهُ النَّارَةَ أَنَا المَخْرُ وَ الوَّ سَلِيلًا وَ لَوْ سَلِكَ تُ سَبِيلًا لَخَابَ قِدْحِي وَ قَدْحِي فَقُلْ لِمَانُ لَامَ هَذَا فَقُلْ لِمَانُ لَامَ هَذَا

ثمّة قانون واحد في مجتمع الكاتب و هو الخداع و المكر و التّمويه و التّقنع، و سيطرة القيمة الماديّة، في ظلّ انقلاب الموازين، كما أنّ المراوحة بين الثبات و التّحول في مستوى بنية النّص و مكوّناته قد تكون كما يشير حمّادي صمّود إلى صورة لتدافع التيارات و القوى في صلب المجتمع و إشارة إلى أنه كان مقبلا على نقلة نوعية عميقة تدفع إلى السطح بنموذج اجتماعي جديد يمارس هو بدوره لعبة الكشف و التستر، يتبجّج بما في حوزته من متاع حصل عليه بمال يعمل على تكديسه و تتميته و استغلاله وجوها من الاستغلال لا يتقيّد إلا بأخلاق الرّبح و الفائدة و هو إذ يتبجّج بذلك المال فليخفى أنّه غمر جاهل يتستم من  $^{2}$ السّلم الاجتماعي مواقع لم يتهيّأ لها و ليس في وطابه ما يدّل على أنّه أهل لها على هذا النّحو و دفاعا عن قيم أصيلة، يسخر الحريري من تطقل من ليسو أهلا على مناصب و مراتب في السلم الاجتماعي، تكون القيمة الماديّة هي وسيلتهم في الارتقاء لا ما يجب أن يكونوا عليه من ثراء فكري و روحي، و ما يحملونه من قيم و مبادئ. و بهذا تكون المزاوجة بين الشّعر و النّشر، و فستح النّص على مختلف الأغراض التي نمّتها التّقاليد الأدبيّة العربيّة حبّ لكأن

1 المقامة البغدادية، ص ص: 134–135.

 $<sup>^{2}</sup>$  حمادي صمود: الوجه و القفا، ص 47.

المقامة ذاكرة تلك التقاليد. أليس كلّ ذلك مذهبا في الدّفاع عن قيم رفسها التّحول رفسا؟ فلم يبق إلا الرّفض و تكسير الحواجز بين المنازل طريقة في الاحتجاج. ويسخر الحريري أيضا من تواطيء المجتمع مع المذنبين و تركهم بلا عقاب، و نجد هذا على سبيل المثال في المقامة الكوفيّة، حيث تبدأ بشخص الحارث بن همّام، يصف أصحابه و معايير انتقائه لهم، فهم من النّخبة المثقفة، من أهل البيان و البلاغة «سَمَرْتُ بالْتُوفةِ فِي لَيْلةٍ أَدِيمُها دُو لوْنَيْن، و قَمَرُها كَتَعُويذٍ مِنْ لُجَيْن، مَعَ رُقْقةٍ غُدُوا بِلِبَان البَيَان، و سَحَبُوا عَلى سَحْبَان ذيل النّسْيَان، ما فيهم الا يَحين الرّفيق البيه، و لا يَميل عَنْهُ». و يَميل الرّفيق البيه، و لا يَميل عَنْهُ». و الم مَنْ يُحقَظُ عَنْهُ و لا يُتَحقَظُ مِنْهُ، و يَميل الرّفيق البيه، و لا يَميل عَنْهُ». و الله مَنْ يُحقَظُ عَنْهُ و لا يُتَحقَظُ مِنْهُ، و يَميل الرّفيق البيه، و لا يَميل عَنْهُ». و الله مَنْ يُحقَظُ عَنْهُ و لا يُتَحقَطُ مِنْهُ، و يَميل الرّقيق البيه، و لا يَميل عَنْهُ». و الله مَنْ يُحقَظُ عَنْهُ و لا يُتَحقَطُ مِنْهُ، و يَميل الرّقيق البيه، و لا يَميل عَنْهُ».

و أثناء سهر هم جاءهم طارق بالليل، مسافر، يطلب الضيّافة، فضيّفوه مرحبين بعدما سحر هم بيانه، لأنّهم من أصحاب الكلمة. و من هنا سيؤدّي سحر الكلمة مفعوله عندهم «فاسْتَهْوَانَا السّمَرُ، إلى أنْ غَرَبَ القَمَرُ، وَ غَلْبَ السّهَرُ، فَلَمّا رَوّق الليّلُ البهيمُ وَ لَمْ يَبِقَ إلاّ التّهُويمُ، سَمِعْنَا مِن البابِ نَبْأةَ مُسْتَثْبِح، ثُمّ تَلْتُهَا صَكَةُ مسْتَقْتِح، فَقُلْنَا: مَن المُلِمُّ، فِي اللّيْلِ المُدْلهم وقال:

يا أهل ذا المَغنى وُقِيثُمْ شَرَّا قد دَفَعَ اللَّيْلُ الذي اكْفَهَ رَّا أَخَا سِفَارٍ طَالَ وَ اسْبَطُ رَّا مِثْلَ هِلالِ الأَفق حِينَ افترًا مِثْلَ هِلالِ الأَفق حِينَ افترًا وَ أُمَّكُم دونَ الأَنام طُ رَّا قَدُونَكُم ضيفًا قَنُوعً الحُرًا

وَ يَنْتَنِى عَنْكُم يَنْتُ البِرًا

المرجع السابق.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المقامة الكوفية، ص 47.

قال الحارثُ بن همّام: قَلمَّا خَلَبَنَا بِعُذُوبَةِ ثُطْقِهِ، وَ عَلِمْنَا مَا وَرَاءَ بَرقِهِ، ابتَدَرْنَا فَاللهُ المَّرْدَابِ». أَ

يتعرّف الحارث بن همّام على الضيّف و هو شخص أبو زيد السرّوجي ليطلب منه أن يتحفهم بغريبة من غرائب أسماره، أو عجيبة من عجائب أسفاره، فيحكي لهم قصنة التقائه مع ولده الذي لا يعرف بوجوده أصلا، يتعرّف عليه لكنه لهم قصنة التقائه مع ولده الذي لا يعرف بوجوده أصلا، يتعرّف عليه لكنه له يعرّفه بأنه والده لفقره واصفا حاجته في غربته و انقلاب حاله «....فقال: لقد بلوتُ مِنَ العَجَائبِ مَا لَمْ يَرَهُ الرَّاوُونَ، وَ لا رَوَاهُ الرَّاوُونَ، وَ إِنَّ مِنْ أَعْجَبِهَا مَا عَلَيْتُهُ الليّلة قُبَيْلَ الْتِيَابِكُمْ، وَ مَصيري إلى بَابِكُمْ، فَاسْتَخْبَرْنَاهُ عَنْ طرقة مَرْآهُ فِي عَلَيْتُهُ الليّلة قُبَيْلَ الْتِيَابِكُمْ، وَ مَصيري إلى بَابِكُمْ، فَاسْتَخْبَرُنَاهُ عَنْ طرقة مَرْآهُ فِي مَسْرَح مَسْرَاهُ، فقالَ: إِنَّ مَرَامي الغُربَة، لفَظْتْنِي إلى هَذِهِ الثُرْبَةِ. وَ أَنَا دُو مَجَاعَة وَ بُوسَى، وَ جِرَابٍ كَفُوّادِ أُمّ موسَى، فنَهَضنتُ حينَ سَجَا الدُّجَى، على مَا بي مِنَ الوَجَى، لأرْتَادَ مُضيفًا، أَوْ أَقْتَادَ رَغِيقًا، فَسَاقنِي حَادِي السّغَبِ، وَ القَضَاءُ المكنّى المَحَبِ، إلى أَنْ وقَقْتُ عَلَى بَابِ دَارٍ، فَقُلْت على بدَار،

قال: قَبَرَزَ إِلَيّ جَوْدْرُ، عَلَيهِ شَوْدْر، وَ قَالَ:
وَ حُرْمَةِ الشّيْخِ الّذي سَنَ القِرَى
مَا عِنْدَنَا لِطَارِقِ إِذَا عَارِلَا سَوَى الدّ

وَ عِشْتُم فِي خَفْض عَيْشٍ خَصْلِ نِصْوَ سُرًى خَايِطِ لَيْلٍ أَلْيَ لَلْ الْيَلِ مَا ذَاقَ مُدْ يَوْمَانِ طَعْمَ مَأْكَلَم المُسْيَلُ وَ قَدْ دَجَا جُنْحُ الظّلام المُسْيَلِ فَهَلْ بِهَذَا الرَبْعِ عَدْبُ المَتْهَلِ فَهَلْ بِهَذَا الرَبْعِ عَدْبُ المَتْهَلِ وَقِرى مُعجسِل وَقرى مُعجسِل

وَ أُسَسَ الْمَحْجُوجَ فِي أَمِ الْقُرَى سِوَى الْحَديثِ وَ الْمُنَاخِ في الذررَى طُوًى بَرَى أَعْظُمَهُ لَمَّا الْبَرِي

وَ كَيْفَ يَقْرِي مَنْ نَفَى عَنْهُ الكَرَى

 $<sup>^{1}</sup>$  المصدر السابق، ص ص: 47–49.

قَقُلْتُ مَا أَصِنَعُ بِمَنْزِلِ قَقْر، وَ مُنْزِلِ حِلْف فَقْر، وَ لَكِنْ يَا فَتَى مَا السَمْك؟ فَقَدْ فَتَنِي فَهْمُكَ ! فَقَال: السمِي زيد، و مَنشئي فيد، و ورَدنتُ هَذِهِ المَدَرة أَمْس، مَع فَتَنَنِي فَهْمُكَ ! فقال: السمِي زيد، و مَنشئي فيد، و ورَدنتُ هَذِهِ المَدَرة أَمْس، مَع أَخُو الِي مِنْ بَنِي عَبْس، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنِي إيضاحا عِشْت، و تُعِشْت، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَمِّي بَرَّة ، و هِي كَاسْمِهَا بَرَّة، أَنَّهَا نكَحَت عَامَ الغارة بِما وان، رَجُلا مِنْ سَرَاةِ سَرُوجَ و عَسَان، فَلَمَّا أَنسَ مِنْهَا الإِثْقَال، و كان بَاقِعة عَلى مَا يُقالُ، ظعن عَنْهَا سَرَوج و غَسَّان، فَلَمَّا أَنسَ مِنْهَا الإِثْقَال، و كان بَاقِعة عَلى مَا يُقالُ، ظعن عَنْها للإثقال، و زيدي البيه عَن التَعرف إليه صقر يُدِي، و صَدَقنِي عَن التَعرف إليه صقر يُدِي، و وَصَدَقنِي عَن التَعرف إليه صقر يُدِي، و فَصَدَقنِي عَن التَعرف إليه صقر يُدِي، و عَصْمُوضة، فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَا أُولِي الأَلْبَاب، فَقَصَلْتُ عَنْهُ بِكِيدِ مرْضُوضة، و دُمُوع مَقْضُوضة، فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَا أُولِي الأَلْبَاب، بأَعْجَابِ». أَلَّ العُجَابِ». أَلْفَ

و يصف حنينه لابنه و بيان قلقه و توتره بسبب فقره الذي كان سببا في ابتعاده عنه، فسألوه ما العمل لضم ولده إليه فأجاب بأن المال هو السبيل، فزوده به. لينقلب حاله من الفقر إلى الغنى «ثُمَّ استبطناهُ عَنْ مُرتناهُ فِي استِضمام فتَاهُ، فقالَ: إذا ثقلَ رُدُنِي خَفَّ عَلَيَّ أَنْ أَكَفُلَ ابْنِي، فَقُلْنَا: إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ نِصابٌ مِنَ فقالَ: إذا ثقلَ رُدُنِي خَفَّ عليً أَنْ أَكَفُلَ ابْنِي، فَقُلْنَا: إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ نِصابٌ مِنَ المال، أَلْقَنَاهُ لكَ فِي الحال. فقالَ: و كَيْفَ لا يُقنِعني نِصابٌ، و هَلْ يحثقر قدره المال، أَلْقَنَاهُ لكَ فِي الحال. فقالَ: و كَيْفَ لا يُقنِعني نِصابٌ، و هَلْ يحثقر قدي المَّدَرة على المَن المُعْرَم على المَن المنقللنا القول، و استقللنا الطول، ثمَّ الصَّعْم، و استقللنا الطول، ثمَّ المَن أَنْ أَطْلُ التَنوير، و جَشَرَ الصَبْحُ للمنير به فقضيناها ليلة غابت شوَ ائبها، إلى أَنْ شابت دوائبها، و كَمُل سُعُودُها، المنزر عودها، و لما ذرَّ قرْنُ الغزالة، طمرَ طمور الغزالة، و كمل سُعودُها، الهي أَنْ الفقطر عودها، و لما ذرَّ قرْنُ الغزالة، طمرَ طمور الغزالة، و قدال: المهض بنا لِنقبض الصلات، و نَستنضً الإحالات، فقد استقطارت صدوع كبدي، من الحنين إلى ولدي، فوصلت جناحه، حتى سنَيْت نجاحه، فحين أحرز العرز العرب العربين الى ولدي، فوصلت جناحه، حتى سنَيْت نجاحه، فحين أحرز العرب العربين الى ولذي، فوصلت أحرز العرب من الحنين إلى ولدي، فوصلت جناحه، حتى سنَيْت نجاحه، فحين أحرز العرب العربي من الحنين الى ولدي، فوصلت جناحه، حتى سنَيْت نجاحه، فحين أحرز العرب العرب العربين الى ولدي، فوصلت أحرار الغزاه على العربي المحين أحرز العربين المنين المورد العرب المؤلفة عليه المؤلفة ع

 $<sup>^{1}</sup>$  المقامة الكوفية، ص ص  $^{50}$ 

في صُرَّتِهِ، بَرَقَتْ أَسَارِيرُ مَسَرَّتِهِ، وَ قَالَ لِي: جُزِيتَ خَيْرًا عَنْ خُطَى قَدَمَيْكَ، وَ اللهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ». <sup>1</sup>

ليكتشف الحارث بن همّام خداعه و مكره و أن قصمّة ابنه ما هي إلا حيلة و قصمّة مختلقة للحصول على المال، عندما طلب منه أن يصاحبه ليرى ابنه.

«فَقُلتُ: أُرِيدُ أَنْ أَنَّهَ عَكَ لأَشَاهِدَ وَلَدَكَ النَجِيبَ، وَ أَنَافِتَهُ لِكَي يجِيبَ، فَنَظَرَ إلى يُ نَظْرَةَ الْخَادِعِ إلى المَخْدُوع، وَ ضَحِكَ حَتَى تَغَرْغَرَتْ مُقْلَتَاهُ بِالدُّمُوع، وَ أَنشَدَ:

لَمَّا رَوَيْتُ الَّذِي رَوَيْتُ وَ الْذِي رَوَيْتُ وَ أَنْ يُخِيلَ الَّذِي عَنَيْتُ وَ أَنْ يُخِيلَ الَّذِي عَنَيْتُ وَ لَا لِي ابْنُ بِهِ اكْتَنَيْتُ أَبْدَعْتُ فِيهَا وَ مَا اقْتَدَيْتُ حَكَى وَ لَا حَاكَهَا الكُميَّتُ حَكَى وَ لَا حَاكَهَا الكُميَّتُ تَجْنِيهِ كَفِّي مَتَى اشْتَهَيْتُ حَالِي وَ لَمْ أَحْو مَا حَويَيْتُ حَالِي وَ لَمْ أَحْو مَا حَويَيْتُ أَنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ أَوْ جَنَيْتُ ». 2

يا من تظني السراب ماء ما خلت أن يستسر مكري ما خلت أن يستسر مكري و الله ما برق بعرسي و الله ما برق بعرسي و إنما لي فئون سحر سح في فيما لم يحكها الأصمعي فيما تخدثها وصلة إلى مسا

يستغلّ العواطف الإنسانيّة كعاطفة الأبوّة هنا عند كلّ واحد منهم حتّى يسهل خداعهم.و كانت النّتيجة الانقلاب من حالة الفقر إلى حالة الغنى. بعد اكتشاف الحارث للحقيقة. و هكذا تتتهي المفارقة بسخريّة أبيي زيد من الحارث و أصحابه بعد الذي فعله بهم، لكنّ قمّة المفارقة تكمن في ترك المذنب أو الفاعل يذهب دون كشف أمره و النّستر عليه بدلا من عقابه.

 $^{1}$  نفسه، ص ص 53–55.

 $<sup>^{2}</sup>$  المقامة الكوفية، ص ص : 55–56.

الفصل الثالث صور من المفارقة اللغوية في مقامات الحريري

و لعل صاحب النس يروم إلى تعرية و نقد طبقة في المجتمع، تتكون من مموعة من الانتهازيين الذين يستغلون كل شيء للاغتناء و الارتقاء في سلم المجتمع، دون أن يتعرضوا لأية مقاومة.

يسخر صاحب النّص من الكدية والاستجداء وادعاء الفقر عن طريق الخداع والاحتيال والتمويه بالملابس الرثة واللحية الكثة « فَدَخَلَ دُو لِحْيَةٍ كَتَّةٍ، وهَيئة مِ رَبَّة مِ ... » (1)

بالإضافة الى انتشار سخرية مرة، هي الحكم على الظاهرة واحتقار واستصغار الناس لحقارة مظهرهم، ففي "المقامة الفراتية"، تجد الجماعة أبا زيد في السفينة فتعافه لهيئته الرثة، وكادت تنزله، لكن المفارقة تكمن في خرقه لأفق توقع الجماعة بجوهره الثري، «... وتَبَطَّنَا الوَلِيَّة الماشية على الماء، ألْفَيْنَا بها شيئحًا عليهِ سَحْقُ سِرْبَالٍ، وسِبِّ بَالٍ، فَعَافَتْ الجَمَاعَةُ مَحْضَرَهُ وعَتَقَتْ مَن المَّيْخَا عليهِ سَحْقُ سِرْبَالٍ، وسِبِّ بَالٍ، فَعَافَتْ الجَمَاعَةُ مَحْضَرَهُ وعَتَقَتْ مَن المُنتِقَالَ ظِلِّه، واسْتِيْرَاز مِ مِن السَّقِينَةِ، لولا مَا ثابَ إليْها مِن السَّكِينَةِ، فلمَّا لمَحَ مِنَّا السُّتِقَالَ ظِلِّه، واسْتِيْرَاد طله، تَعرَّضَ للمُنافَّئةِ فَصُمِّتَ. وحَمْدَلَ بَعدَ أَنْ عَطَسَ فَمَا شُمِّتَ... "(2) وبعدما تعرفوا على جوهره الثري وقيمته، طلبوا ودّه فامتنع لاحتقاره، « أمَّا بَعْدَ أَنْ سَحَقْتُمْ حَقِّي، لأجل سَحْقِي، وكَسَقْتُمْ بَالِي لإخْلاق سِرْبَالِي، فَمَا أَرَاكُمْ إلاَ بالعَيْنِ السَّخِينَةِ، ولا لكُمْ مِنِّي إلاَّ صُحْبَةُ السَّقِينَةِ، ثمَّ أَنْشَدَ:

اسْمَعْ أَخَيَّ وَصِيَّةٌ مِنْ نَاصِحِ لَا تَعْجَلَنْ يقضييَّةٍ مَبْنُوتَةٍ وَقَضِيَّةٍ مَبْنُوتَةٍ وَقَفِ القضييَّة فيه حَتَّى تَجْتَلِي وَيَدِينَ خُلَّبُ بَرْقِهِ مِن صِدْقِهِ فَهُنَاكَ إِنْ تَرَ مَا يَشِينُ فَوَارِه

مَا شَابَ مَحْضَ النّصحِ مِنهُ يغِشّهِ
فِي مَدْحِ مَن لَم تَبْلُهُ أَو خَدْشِهِ
وَصَفْيهِ فِي حَالَيْ رضاهُ وبَطْشِهِ
للشّائِمِينَ وَوَبَلُهُ من طَشّهِ
كَرَمًا و إنْ تَرَ مَا يَزِينُ فَأَفْشِهِ

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقامة الحلوانيّة، ص 27.

 $<sup>^{-2}</sup>$  المقامة الفرانيّة، ص= 214 المقامة الفرانيّة،

ومَنْ اسْتَحَقَّ الارْتِقَاءَ فَرَقِّهِ وَمَنْ اسْتَحَطَّ فَحُطَّةُ فِي حَشَّهِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الثَّبْرَ فِي عِرْقِ الثَّرَى خَافِ إلى أَنْ يُسْتَثَارَ بِنَبْشِهِ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الثَّبْرَ فِي عِرْقِ الثَّرَى فَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

" ثمَّ مَا عَثَمَ أَنْ اسْتُوقَفَ المَلاَحَ، وصَعِدَ مِنَ السَّفِينَةِ وسَاحَ، فَنَدِمَ كُلُّ مِثَّا عَلَى مَا فَرَّطَ فِي دَاتِهِ، وأَغْضَى جَقْنَهُ عَلَى قَدَاتِهِ، وتَعَاهَدْنَا عَلَى أَنْ لاَ نَحْتَقِرَ شَخْصًا لِرَتَاتَةِ بُردِهِ، وأَنْ لاَ نَزْدَرِي سَيْقًا مَخْبُوءًا فِي غِمدِه ".

وهنا نموذج آخر من السخرية بالمفارقة هو التهكم من توظيف الدين وأماكن العبادة -المسجد- في المقامات للاحتيال والخداع.

يختار أبو زيد الخطب البليغة المؤثرة المستقاة من القرآن الكريم للتأثير في المتلقي قصد سلب ماله، كما ورد في "المقامة التنسيّة" في مسجد تنيس، " فلماً القتني الغُرْبَةُ بتِنيس، وأحلَّثني مسْجدَها الأنيس، رأيت به ذا حلقة مُلتَحمة ونظارة مرْدَحمة، وهُو يقُول بجأش مكين، ولِسان ميين، مسكين إبن آدم وأي مسكين إبن آدم وأي مسكين إبن آدم وأي مسكين إبن آدم وأي موسكين إبن آدم، لما نادم ولو فكر ويور القمرين، ورقع قدر الحجرين، لو عقل إبن آدم، لما نادم ولو فكر في ما قدَّم، لبكى الدَّم؛ ولو ذكر المكافأة، لاستدرك ما قات! ولو نظر في المآل، لحسن قبح الأعمال! يا عجبًا كل العجب لمن يقتَحم دات اللَّهب! في المآل، لحسن وخزن التَّشب لِدَوي النَّسَب...فأخذ

الشَّيْخُ فِي مَا يَعْطِفُ عَلَيْهِ الْقُلُوبَ، وَيُسنِّي لَهُ المَطْلُوبَ، حَثَّى أَنْبَطَ حَقْرُهُ وَاعْشُو شَبَ قَقْرُهُ، فَلَمَّا أَنْ تَرِعَ الْكِيسُ، انْصلَتَ يميسُ، ويَحْمَدُ تِثِيسَ... (1)

وقد فعل هذا أيضا في مسجد تقليس، في "المقامة التقليسية"، " فَلَمَّا قضيينًا الصّلاة وأزمْعَنَا الاثفِلات، بَرَزَ شَيْحٌ بَادِي اللّقْوَةِ، بَالِي الكُسْوَةِ وَالقُوَّةِ، فقالَ: عَزَمَتُ عَلَى مَنْ خُلِقَ مِنْ طِيْنِ الحُرِيّةِ، وتَقَوَّقَ دَرَّ العَصييّةِ، إلا مَا تَكلّفَ لِي عَزَمَتُ عَلَى مَنْ خُلِقَ مِنْ طِيْنِ الحُرِيّةِ، وتَقَوَّقَ دَرَّ العَصييّةِ، إلا مَا تَكلّفَ لِي لَبْتُهُ، واستَمَعَ مِنِي نَقْتَة، ثمّ لهُ الخِيارُ مِن بَعْدُ، وبيدِهِ البَدْلُ والرَّدُ. فَقَعَدَ لهُ القَوْمُ الحُبِي ورسَوْا أَمْتُالَ الرّبي، فلمّا آنسَ حُسْنَ الْصاتِهِمْ، ورزَانَة حَصاتِهمْ، قال: يَا أُولِي الأَبْصارِ الرَّامِقَةِ، والبَصائِر الرَّائِقَةِ، أَمَا يُغْنِي عَنِ الخَبَرِ العَيَانُ ويُنْبِئُ عَن النَّارِ الدُّخَانُ، شَيْبٌ لائِحٌ ووَهَن قادِحٌ...فازدَهَى القَومُ بذكائِهِ ودَهَائِهِ، واخْتَلْبَهُمْ النَّارِ الدُّخَانُ، شَيْبٌ لائِحٌ ووَهَن قادِحٌ...فازدَهَى القومُ بذكائِهِ ودَهَائِهِ، واخْتَلْبَهُمْ النَّارِ الدُّخَانُ، شَيْبٌ لائِحٌ ووَهَن قادِحٌ...فازدَهَى القومُ بذكائِهِ ودَهَائِهِ، واخْتَلْبَهُمْ النَّارِ الدُّخَانُ الثَبْنِ...». (2)

وتحوير آيات القرآن لخدمة أغراضهم، كذكر حق السائل في أموال الأغنياء في عقد قران أبو الدرَّاج وقبس (من الساسانيين والمكدين)، على لسان شيخ المكدين في "المقامة الصورية"(3)، « الحَمْدُ لله المُبْتَدِئ بالإقضال المُبْتَدِغ للقوال، المُوَمَّل التَحْقِيق الأمال، الذي شرَعَ الزَّكَاة في للنَّوال، المُوَرَجَر عَنْ نَهْر السُّوَال، وندَبَ إلى مُؤاساة المُضْطر، وأمر بإطعام الأموال ،وزَجَر عَنْ نَهْر السُّوَال، وندَبَ إلى مُؤاساة المُضْطر، وأمر بإطعام القانِع والمُعْتَر، ووَصَفَ عِبَادَهُ المُقربين في كِتَابِهِ المُبين، فقال: وهُو أصدق القائِلِينَ: (والذين في أموالِهم حَقِّ معلوم للسَّائِل والمحروم) أحمده على ما رزق من طعمة هنيّة، وأعود به من استِماع دعوة بلانيّة، وأشهد أنَّ لا إله إلاَ الله وحده المستقات، ويمْحق الربّا ويُربي وحده المستقات، ويمْحق الربّا ويُربي المُتَصدَقات، وأشهد أنَّ لا إله الظامة المستقات، وأشهد أنَّ مُحمَدًا عَبْدُهُ الرّحيْم ورسُولُه الكريم الثمتية لينشخ الظلمة بالمسكين، والمشبّاء، وينتصف للفقراء من الأغنياء، فرفق صلّل الله عليه وسلّم بالمسكين، بالضيّاء، وينتصف للفقراء من الأغنياء، فرفق صلّى الله عليه وسلّم بالمسكين،

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقامة التنيسيّة، ص ص: 434–438.

<sup>-2</sup> المقامة التغليسيّة، ص ص: 352–357.

<sup>313-312</sup>: س ص: الصوريّة، ص $^{-3}$ 

صور ه 15 المفارقة اللغوية في مقامات الحريري الفصل الثالث وخَفَضَ جَنَاحَهُ للمِسْكينِ، وفَرَضَ الحُقُوقُ في أموالِ المُثْرينَ، وبَيَّنَ ما يجب للمُقِلِّينَ على المُكْثِرِينَ...".

# 2-3 السخرية الدينية:

يشير الكاتب إلى أجواء الخرافة والدّجل التي عمت المجتمع العباسي حتى المتعلمين وأصحاب السلطة ويسخر منهم لتصديقهم هذه المزاعم المنافية للعلم وللإيمان، فهذا المجتمع بقدر ما يثير السخرية في تصرفاته وأقواله، بقدر ما يبعث في القراء الرثاء لحاله. وصاحب النّص لا يبرر أفعاله بل يريد تسليط الضوء على عيوب هذا الواقع وثغراته، كالاعتقاد في الحرز والتمائم والذي يتخذه البعض من الانتهازيين والمحتالين شباكًا أوقعت الكثير من السُّذج ضحايا لهم بأخذ أمو الهم.

في "المقامة العمانيّة" يدّعي "أبُو زَيْد السّروجي" امتلاك عزيمة الطّلق لمّا عسر مخاض زوجة والى عمان وحضر لها حرزا لتسهيل المخاض، «...فقال أبو زيد: أَسْكُنْ يَا هَذَا واسْتَبْشِرْ، وابْشِرْ بِالْفَرَجِ وبَشِّرْ، فَعِنْدِي عَزِيمَةُ الطَّلْق، التي انْتَشَرَ سَمْعُهَا فِي الْخَلْقِ، فَتَبَادَرَتِ الْغِلْمَةُ إلى مَوْلا هُمْ، مُتَبَاشِرِيْنَ بانْكِشَاف بَلُواهُمْ فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ كَلا ولا حَتَّى بَرَزَ مِنْ هَلْمَمَ بِنَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَمَثَلْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لأبِي زَيد، لِيَهْنِكَ مَنَالُكَ، إنْ صَدَقَ مَقَالُكَ، ولَمْ يَقْلِ فَالْكَ، فَاسْتَحْضَرَ قُلْمًا مَبْرِيًّا وزَبَدًا بَحْرِيًّا، وزَعْفَرَانًا قَدْ دِيفَ فِي مَاءِ وَرَدٍ نَظِيْفٍ، فَمَا إِنْ رَجَعَ النَّفَسُ حَتَّى أَحْضِرَ مَا الْتَمَسَ، فَسَجَدَ أَبُو زَيْدٍ وعَقَّرَ، وسَبَّحَ واسْتَغْفَرَ، و أَبْعَدَ الْحَاضِرِيْنَ ونَقَرَ، ثُمَّ أَخَذَ القَلْمَ واسْحَنْفَرَ وكَتَبَ عَلْى الزَّبَدِ بِالمُز عَفر:

أيُّه ذا الجنين إنِّي نَصيح لك والنّصح مِنْ شُرُوطِ الدِّينِ أَنْتَ مَسْتَعْصِمٌ بِكِنِّ كَنِيْنِ وَقَرَارِ مِن السُّكُونِ مَكِينِ مَا تَرَى فِيْهِ مَا يَرُوعُكَ مِنْ إلى فِيهِ مُدَاجِ ولا عَدُوٍّ مُبِيْنِ فَمَـتَى مَـا بَرَزَتْ مِنْهُ تَحَوَّلَ عَرَالٍ الأَذَى وَالهُونْ الْمُونْ الْأَذَى وَالهُونْ

قَى فَتَبْكِي لَهُ بِدَمْعٍ هُثُونٍ

وَتَرَاءَى لَكَ الشَّقَاءُ الَّذِي تَلْ فَاسْتَدِمْ عَيْشُكَ الرَّغِيدَ وَحَاذِر أَنْ تَبِيْعَ المَحْقُوقَ بِالمَظُّنُونِ واحْتَرِسْ مِنْ مُخَادِعِ لِكَ يَرْقِيب لِكَ الْيُلْقِيْكَ فِي الْعَدَابِ المُهينِ وَلَعُمْ رِي لَقَدْ نَصِحْتُ وَلَكِنْ كُمْ نَصِيحٍ مُشَبَّهٍ بِظَنِينِ

ثُمَّ إِنَّهُ طَمَسَ المَكْثُوبَ عَلَى غَقْلَةٍ وَتَقَلَ عَلَيْهِ مِائَة تَقْلَةٍ، وشَدَّ الزَّبَدَ فِي خِرْقَةِ حَريرِ بَعدما ضَمَّخهَا بعبير، وأمرَ بتعليقها على فَخِذِ المَاخِض، وَأَنْ لا تَعْلَقَ بِهَا يَدُ حَائِضٍ، فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ مُرَاقِ شَارِبٍ أَو فُواقِ حَالِبٍ حَتَّى انْدَلْقَ شَخْصُ الوَلْدِ، لِخِصِّصني الزَّبدِ بِقُدْرَةِ الوَاحِدِ الصَّمَدِ، فَامْتَلَأُ القَصر كُبُورًا، واستُطير عَمِيدُهُ وَعَدِيدُهُ سُرُورًا، وَأَحَاطَتْ الْجَمَاعَةُ بِأَبِي زَيْدٍ ثُنْتِي عَلَيْهِ وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وتَتَبَرَّكُ بِمِساسِ طِمْرَيْهِ حَتَّى خُيِّلَ إِلَىَّ أَنَّهُ القَرْنِيُّ أُويْسٌ، أو الأسدِيُّ دُبَيْسٌ، ثُم اثتَّالَ عَلَيْهِ مَنْ جَوَائِزِ المُجَازَاةِ، ووَصَائِلِ الصَّلاتِ مَا قَيَّضَ لَهُ الغِنَي...».(1)

كما يسخر من عدم اتخاذ الأسباب اللازمة للنجاة، فيُسْتَبْدَلُ الخَفِيرُ - الذي  $^{(2)}$ يصحب المسافرين في المخاوف ليجير هم منها – بالكلمات في المقامة الدمشقيّة «...وَلَمَّا عُكِمَتِ الرِّحَالُ، وأزف الثّرْحَالُ، اسْتَنْزَلْنَا كَلِمَاتِهِ الرَّاقِيَة، لِنَجْعَلَهَا الوَاقِيَةُ البَاقِيَةُ، فَقَالَ: لِيَقْرَأُ كُلُّ مِنْكُمْ أُمَّ القُرْآنِ، كُلَّمَا أَظَلَّ المَلْوَانِ، ثُم لِيَقُلْ بِلِسَانِ خَاضِع، وَصَوْتٍ خَاشِع: اللَّهُمَّ يَا مُحْدِي الرُّقَاتِ، ويَا دَافِعَ الآيَاتِ ويَا وَاقِيَ المَخَافَاتِ، وَيَا كَرِيْمَ المُكَافَاةِ، ويَا مَونَئِلَ العُفَاةِ ويَا وَلِيَّ العَقْوِ وَالمُعَافَاةِ، صلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَم أَنْبِيَائِكَ وَمُبَلِّغ أَنْبَائِكَ، وَعَلَى مَصابيح أُسْرَتِهِ، وَمَفَاتِيح نُصرْ تِهِ، وَأُعِدْنِي مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيَاطِينْ، وَنَزَوَاتِ السَّلاطِينِ، وَإعْنَاتِ البَاغِيْنَ، وَمُعَانَةِ الطَّاغِينَ، وَمُعَادَاةِ العَادِينَ، وَعُدُو إِن المُعَادِينَ، وَغَلَبِ الغَالِبِينَ، وَسَلَبِ السَّالِبِينَ، وَحِيلِ المُحْتَالِينَ، وَغِيلِ المُغْتَالِينَ، وَأَجِرْنِي اللَّهُمَّ مِن جَورِ المُجَاوِرِينَ، وَمُجَاوَرِةِ

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقامة العمانيّة، ص ص: 415–418.

<sup>-2</sup> المقامة الدمشقيّة، ص ص: 119–123.

الجَائِرِينَ، وَكُفَّ عَنِّى أَكُفَّ الضَّائِمِينَ، وَأَخْرِجْنِي مِن ظُلُمَاتِ الظَّالِمِينَ، وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ حُطّنِي فِي ثُرْبَتِي، وَغُرْبَتِي، وَغَيْبَتِي وَأُو بُتِي، وَنُجْعَتِي، ورَجْعَتِي وتَصر ُفِي، ومَنْصر َفِي، وتَقَالَبِي ومَنْقَلْبِي، واحْفَظْنِي فِي نَقْسِي وَنَفَائِسِي، وَعِرْضِي وَعَرْضِي وَعَدَدِي وَعُدَدِي، وَسَكَنِي وَمَسْكَنِي، وَحَوْلِي وَحَالِي وَمَالِي وَمَالِي وَمَالِي وَلا تُلْحِقْ بِي تَغْيِيرًا، وَلا تُسلَّطْ عَلَيَّ مُغِيرًا، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا، اللَّهُمَّ أَحْرُسْنِي بِعَيْنِكَ وَعَوْنِكَ وَاخْصُصْنِي بِأَمْنِكَ وَمَنِّكَ، وَتَوَلَّنِي بِاخْتِيَارِكَ وَخَيْرِكَ، وَلا تَكِلْنِي إلى كِلاَّةِ غَيْرِكَ، وَهَبْ لِي عَافِيَّةُ غَيْرَ عَافِيَّةٍ، وَارْزُ قُنِي رَفَاهِيَةٌ غَيْرَ وَاهِيَة، وَاكْفِنِي مَخَاشِيَ اللَّأُواءِ ، وَاكْثُقْنِي بِغُوَاشِيَ الْآلاءِ، وَلا تُطْفِر بِي أَظْفَارَ الأَعْدَاءِ، إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ، ثُمَّ أَطْرَقَ لا يُدِيرُ لَحْظًا، وَلا يُحِيرُ لَقْظًا، حَتَّى قُلْنَا قَدْ أَبْلسَتْهُ خَشْيَةٌ، أَوْ أَخْرَسَتْهُ غَشْيَةٌ، ثمَّ أقْنَعَ رَ أُسنَهُ، وَصَعَدَ أَنْفَاسنَهُ، وَقَالَ: أَقْسِمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الأَبْرَاجِ، وَالأَرْضِ ذَاتِ الفِجَاجِ، وَالمَاءِ الثَّجَّاجِ ،وَالسِّرَاجِ الوَهَّاجِ، والبَحْرِ العَجَّاجِ وَالهَوَاءِ وَالعَجَاجِ، إنَّهَا لمِنْ أَيْمَنِ العُودَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ مِن لأَبْسِي الخُودَ، وَمَن دَرَسَهَا عِندَ ابْتِسَامِ الفَلْق، لمْ يُشْفِقْ مِنْ خَطْبٍ إلى الشَّفَق، وَمَنْ نَاجَى بِهَا طلِيعَة الفَسَق، أمِنَ لَيْلْتَهُ مِنْ السَّرَق، قَالَ: فَتَلْقَنَّاهَا حَتَّى أَثْقَنَّاهَا، و تَدَارَ سَنَاهَا لِكَي لا نَنْسَاهَا، ثمَّ سِرْنَا نُز ْجِي الحُمُو لاتِ، بِالدَّعَوَاتِ لا بِالحُدَاةِ، وَنَحْمِي الحَمُولاتِ، بِالكَلِمَاتِ لا بِالكَمَاةِ، وَصَاحِبُنَا يَتَعَهَّدُنَا بِالْعَشَّى وَالْغَدَاةِ، وَلا يَسْتَنْجِنُ مِنَّا الْعِدَاتِ، حَتَّى إِذَا عَايَنَّا أَطُّلالَ عَانَة، قَالَ لنَا: الإعانة الإعانة، فأحضر ثناهُ المعلوم والمكثوم، وأريناهُ المعكوم والمختوم، وقلنا لهُ: اقض مَا أَنْتَ قاض، قَمَا تَجِدُ فِينَا غَيْرَ رَاض، فَمَا اسْتَخَقَّهُ سِوَى الخُفِّ وَ الزَّيْنِ، وَلا حَلِيَ بِعَيْنِهِ غَيْرُ الحَلْي وَالعَيْنِ، فَاحْتَمَلَ مِنْهُمَا وقرَّهُ، ونَاءَ بِمَا يَسُدُّ 

يسخر أيضا من التدين الزائف، يختار الإمام كمثال للمتدينين فبعد أدائه لخطبة طويلة مليئة بالمواعظ والتذكير بالموت والاعداد له، والتذكير بالساعة

والآخرة في خطبة الجمعة، يحسو الخمر بالليل في "المقامة السمرقندية" إمام بالنهار وسكير بالليل: « بَرَزَ الخطيبُ فِي أَهْبَتِهِ مُتهادياً خَلَفَ عُصبْتِهِ، فارتقى فِي مِثْبَرِ الدَّعوَةِ، إلى أَنْ مَثَلَ بِالدُّرُوةِ، فَسَلَّم مُشْيِرًا باليَمِين، ثمَّ جَلَسَ حتَّى خُتِمَ نَظَمُ الثَّاذين، ثمَّ قامَ وقال: الحَمْدُ لله المَمْدُوحِ الأسْمَاء، والمَحْمُودِ الآلاء، الواسيع لغظاء، المَدْعُو لِحَسْم اللَّاواء، مَالِكِ الأَمَم ومَصور الرِّمَم، وأهل السَّمَاح والكِرم، العَطاء، المَدْعُو لِحَسْم اللَّاواء، مَالِكِ الأَمَم ومَصور الرِّمَم، وأهل السَّمَاح والكِرم، الله عَمل الصَّلحاء، وأكرتُوا لِمِيعَادِكُم كَدْحَ الأصيحًاء، وأردْعُوا أَهْواءَكُم ردْع الأعْدَاء، وأعِدُوا للرِّحْلَةِ إعْدَادَ السُّعَدَاء، وأدَّرعُوا حُللَ الورَع. ودَاوُوا عِللَ الطَّمَع، وسَوُّوا أُودَ العَمل، وعَاصُوا وسَاوسَ الأَمل...ثمَّ استَصْحَبَنِي إلى دارهِ، وأودَعني خصائِص أَسْراره، وعَاصُوا وسَاوسَ الأَمل...ثمَّ استَصْحَبَنِي إلى داره، وأودَعني خصائِص أَسْراره، وعَاصُوا وسَاوسَ الأَمل، وحَانَ ميقاتُ المَنَام، وحَانَ ميقاتُ المَنَام، المُومِ أَبَاريقَ المُدَام، معَكُومَة بالفِدَام، فَقُلتُ: أَتَحْسُوهَا أَمَامَ النَّوم، وأَلْتَ إمَامُ القَوم، وأَلْتَ إمامُ القَوم، وأَلْتَ إمَامُ القَوم، وأَلْتَ إمَامُ القَوم، وأَلْتَ إمامُ القَوم، وأَلْتَ إمَامُ القَوم، وأَلْتَ مَامُ القَوم، وأَلْتَ إمامُ القَوم، وأَلْتَ إمامً القَوم، وأَلْتَ إمامُ القَوم، وأَلْتَ إمام القَوم، وأَلْتَ إمام القَوم، وأَلْتُ بالفِدَاء، وبالفِدَاء، وبالفِدَاء، وبالليل أطيبهُ...».(1)

# 3-3- السخرية السياسية:

إن السخريات التي تزخر بها المقامات تتناول كل شيء خاصة علاقة المواطن بالسلطة حكاما و وولاة وقضاة، ثم مظاهر الفساد فيها، ولهذا التهكم السياسي أثر مزدوج، فهو تنفيس عن المظلومين المكبوتين، وراحة لنفسهم، وثأر وقصاص وهو ردع للظالمين، وعظة لغيرهم وتأديب كما أنه سجل للحالة السياسيّة (2)، ومن أمثلة ذلك القاضي، يمثل القاضي الأداة الفعلية لإصدار الأحكام، والسهر على تحقيق العدل بين الناس غير ان أبا زيد يسخر منه ويعبث به ،ويحتال عليه، وكأنه لا يؤمن بهذه السلطة لأنها مزيفة. وما شاع فيها من فساد، كاستمالة القضاة للاستفادة منهم، كما ورد هذا على لسان الحارث بن

 $^{-1}$  المقامة السمرقنديّة، ص ص: 285–291.

 $<sup>^{-2}</sup>$  أحمد الحوفى: الفكاهة في الأدب، ص

همام، ليشتد ظهره عند الخصام، في "المقامة الاسكندريّة"، "...و كُنتُ لَقِفتُ مِن أَفُواهِ العُلمَاء، وتَقِقتُ من وصايا الحُكمَاء، أنّهُ يلزمُ الأديبَ الأريب، إذا دَخلَ البلدَ الغَريبَ أنْ يَسْتَميلَ قاضيهَه، ويَسْتَخلِص مَرَاضيهُ، لِيَشْتَدَّ ظهرُهُ عِنْدَ الخِصام، الغَريبَ أنْ يَسْتَميلَ قاضيهَه، ويَسْتَخلِص مَرَاضيهُ، لِيَشْتَدَّ ظهرُهُ عِنْدَ الخِصام، ويأمنَ في الغُربَةِ جَوْرَ الحُكّام، فَاتَّخَدْتُ هَذَا الأَدبَ إِمَامًا و جَعَلْتُهُ لِمَصالِحِي زِمَامًا، فَمَا دَخلْتُ مَدينة، ولاو لَجْتُ عَرينة، الأ وامْتَزَجْتُ بِحَاكِمِهَا امْتِزاجَ المَاء بِالأَرْواح، وتَقَوّيتُ بِعِنَايَتِهِ، تَقَوِّي الأَجْسَادِ بِالأَرْواح»(١).

ويسخر من ظلمهم أيضا في "المقامة التبريزيّة" بعدما تحيز قاضي تبريز لخصم دون آخر:

يَا أَهْلَ تَبْريلِ لَكُمْ حَاكِمٌ مَا فَيهِ مِنْ عَيْبٍ سِوَى أَنَّهُ قَصَدَنُهُ والشَّيخُ نَبْغِي جَنَى فَسَرَّحَ الشَّيخُ وقد نَالَ مِن فَسَرَّحَ الشَّيخَ وقد نَالَ مِن وَرَدَّنِي أَخْيَبَ مِن شَائِمٍ كَأُنَّهُ لَمْ يَكْر أُنِّكِي التي التي

أُوْفَى عَلَى الحُكَّامِ تَبْرِيزَا<sup>(2)</sup>

بَومَ النَّدَى قِسْمَتُهُ ضيزَى
عُودٍ له مَا زَالَ مَهْزُوزَا
جَدْوَاه تَخْصيصًا و تَمْييزًا
بَرْقًا خَفَا فِي شَهْر تَمُّوزَا
لقَّنْتُ ذَا الشَّيخَ الأراجيزا

وفي "المقامة الرحبية" يتهكم من سذاجة الوالي و تغليب هواه على عقله بعدما شغف حبا بالفتى الذي كان نتيجته فوز الشيخ بالمال و الفتى معا.

قُلْ لُو اللهِ عَادَر ثُهُ بَعْدَ بَيْنِي سَلَبَ الشَّيخُ مَالَهُ وقَتَاهُ جَادَ بِالْعَيْنِ حِينَ أَعْمَى هَوَاهُ جَادَ بِالْعَيْنِ حِينَ أَعْمَى هَوَاهُ خَفِّض الْحُزْنَ يَا مُعَثَّى قَمَا يُجْ وَلَئِنْ جَلَّ مَا عَرَ الْكَ كَمَا جَ

سَادِمًا نَادِمًا يَعَضُّ الْيَدَينِ

لُبَّهُ فَاصْطلَى لظى حَسْرَتَينِ
عَيْثُهُ فَائْتَنَى بِلَا عَيْنَينِ
عَيْثُهُ فَائْتَنَى بِلَا عَيْنَينِ
دِي طِلابُ الآثارِ مِنْ بَعْدِ عَيْن لَا لَا لَا الْمُسْلِمِينَ رُزْءُ الحُسَيْنِ

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقامة الإسكندريّة، ص ص: 87–88.

 $<sup>^{2}</sup>$  المقامة التبريزيّة ، ص 428.

صور مل المفارقة اللغوية في مقامات الحريري

واللّبيبُ الأريبُ يَبْغِي دَينِ. خ ولو كَانَ مُحْدَقًا بِاللَّجَيْنِ بِيدَ ولمْ يَلْقَ غَيْرَ خُقَّىٰ حُنَيْنِ رُبَّ بَرْقِ فيه صوراًعِقُ حَيْنِ \_س وبَدْرُ الهَوَى طَمُوحُ العَيْنِ (1)

فَقَدْ اعْتَضِتَ مِنْهُ فَهْمًا و حَزِ ْمًا فَاعْصِ مِنْ بَعْدِهَا المَطَامِعَ واعْلَمْ أَنَّ صَيْدَ الطَّبَاءِ لَيْسَ بِهَيْنِ لا وَلا كُلُّ طَائِرٍ يَلِجُ الفَحْــ ولكم من سعى ليصطاد فاصط فَتَبَصر ولا تَشِمْ كُلَّ بَرْقٍ و اغْضُض الطَّرْفَ تَسْتَرَحْ مِن غَرَامِ تَكْتَسِي فيه تُوْبَ دُلٍّ وشَيْنِ فَبَلاءُ الْفَتَى اتِّبَاعُ هَوًى النَّقْ

# 3-4- السخرية الأدبية:

و هناك موضوع من أهم الموضوعات تعرض له الكاتب وهو ضياع قيمة الأدب، تشكو المرأة، زوجة الأديب، زوجها إلى القاضي لتقصيره في حقها وفقرها. فيجيب بأن صناعته قد بارت، وأصبحت بلا قيمة، في "المقامة الاسكندرية":

> فاليومَ مَنْ يَعْلَقُ الرَّجَاءُ بِهِ لا عِرْضُ أَبْنَائِهِ يُصنَانُ وَلا كَأَنَّهُم فِي عِرَاصِهِم حِيــَفُّ

أَكْسَدُ شيءٍ فِي سُوقِهِ الأَدَبُ يُرْقَبُ فِيْهِمْ إِلٌّ وَلا نَسَبُّ يُبْعَدُ مَنْ نَتْتِها ويُجْتَنَبُ(2)

وفي "المقامة البكريّة" يصحب ابو زيد الحارث بن همّام، فيبدأ هذا الأخير بمدح الأدب وغلو قيمته حتى على صاحب المال، لكن أبو زيد يعارضه في هذا متهكما، مبينا أن جمال الفتى وقيمته بمقدار ما يملك من مال، لا ما يملك من أدب، «...فَأَخَدْتُ أُسْهِبُ فِي مَدْحِ الأَدَبِ وأَفْضِيِّلُ رَبَّهُ عَلَى ذِي النَّشَبِ، وَهُوَ

 $^{-1}$  المقامة الرحبيّة ، ص ص: 105–106.

 $<sup>^{-2}</sup>$  المقامة الإسكندرية، ص 92 -

العَصنبيَّةِ، لِلعُصنبةِ الأَدبيَّةِ قالَ لِي: صنه، واسمَعْ مِنِّي واققه:

وزينت تك أدب راسيخ يَقُولُونَ إِنَّ جَمَالَ الفَــتَى وَمَنْ طُـودُ سُودَدِه شَامِخُ وَمَا إِنْ يَزِينُ سِوَى الْمُكْثِرِينَ منَ الأدَبِ القُرْصُ والكَامِخُ فَأُمَّا الْفَقِيرُ فَخَيِرٌ لَـهُ و أيُّ جَمَالٍ لهُ أنْ يُقَالَ

أُدِيبٌ يُعَلِّمُ أَو نَاسِخُ <sup>(1)</sup>

أعلمه أبو زيد أن ما سيرانه لدليل على ذلك: «...وسَرْنَا لا نَأْلُو جُهْدًا، وَلا نَسْتَفِيقُ جَهْدًا، حَتَّى أَدَّانَا السَّيْرُ، إلى قريَةٍ عَزَبَ عَنهَا الخَيرُ، فَدَخَلنَاهَا للإرْتِيَادِ وكِلانَا مُنْفِضٌ مِنَ الزَّادِ، فَمَا إنْ بَلَغْنَا المَحَطَّ، والمُنَاخَ المُحْتَطَّ، أو لقيبَنَا غُلامٌ لمْ يَبْلُغ الحِنْثَ، وَعَلَى عَاتِقِهِ ضِغْتٌ، فَحَيَّاهُ أَبُو زَيدٍ تَحِيَّة المُسْلِم، وسَأَلَهُ وَقْفَة المُقْهم، فقَال: وَعَمَّ تَسْأَلُ وَقَقَكَ الله! قَالَ: أَيبُاعُ هَاهُنَا الرُّطَبُ بِالخُطبِ؟ قَال: لا والله، قال: ولا البَلْحُ بِالمُلْحِ؟ قال: كَلاَّ والله، قال: ولا الثَّمرُ بِالسَّمرِ؟ قالَ: هَيهَاتَ وَالله، قال: وَلا العَصائِدَ بِالقَصَائِدِ؟ قال: أَسْكُتْ عَافَاكَ الله، قالَ ولا الثَّرَائِدَ بِالفَرَائِدِ؟ قَالَ: أَيْنَ يُدْهَبُ بِكَ أَرْشَدَكَ الله، قال ولا الدَّقِيقُ بِالمَعْنَى الدَّقِيقِ؟ قال: عَدِّ عَنْ هَذَا أَصِلْحَكَ الله،...أمَّا بِهَذَا المَكَانِ فَلا يُشْتَرَى الشِّعْرُ بِشَعِيرَةٍ، وَلا النَّثرُ بِثُتَارَةٍ، وَلا القَصرَصُ بِقُصرَاصيَةٍ، ولا الرِّسالة بغُسالةٍ، ولا حِكَمُ لَقْمَانِ بِلَقْمَةٍ، وَلا أَخْبَار المَلاحِم بِلحْمَةٍ، وأمَّا جيلُ هَذَا الزَّمَانِ فَمَا مِنهُمْ مَن يَمِيُح إذا صيبغَ لَهُمْ المَديحُ، وَلا مَن يُحِينُ إِذَا أَنْشِدَ لَهُ الأراحِينُ، وَلا مَن يُغِيثُ إِذَا أَطْرَبَهُ الْحَدِيثُ، ولا مَن يَمِيرُ وَلُو أَنَّهُ أَمِيرُ. وَعِنْدَهُمْ مَثْلَ الأديب كالرَّبْعِ الجَدِيبِ، إن لمْ تَجِدْ الرَّبْعَ ديْمَهُ، لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَة، وَلا دَانَتْهُ بَهِيْمَة، وَكَذَا الأَدَبُ، إنْ لَمْ يَعْضُدُهُ نَشَبُّ، قَدَرْسُهُ نَصنبٌ، و خَزنْنُهُ حَصنبٌ، ثمَّ انْسَدَرَ يَعْدُو، وو لَني يَحْدُو. فقال لِي أَبُو زيدٍ: أعَلِمْتَ أنَّ الأدَبَ قَدْ بَارَ، وَوَلَّتْ أَنْصَارُهُ الأَدْبَارِ...".

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقامة البكريّة، ص  $^{-1}$ 

أدرك الحريري واستوعب نواقص مجتمعه، وتناقضاته، فكانت سخريته إحدى طرق نقد هذا الواقع لمعالجة نواقصه وتغييره.



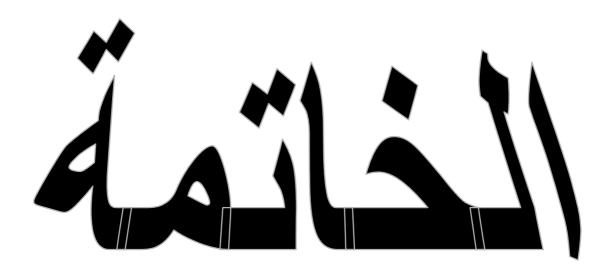

حاولنا في هذا البحث استبصار مصطلح "المفارقة" باعتباره مصطلحا نقديّا جديدا في بعده النّظري، كآلية من آليّات بناء النّصوص الأدبية ،لكسر الألفة المعتادة والتّجاوز لما هو مألوف ومعتاد، فكلّ ممنوع عند القارئ مرغوب، والأبعد هو الأجمل والغامض هو ما يسعى القارئ إلى اكتشافه. حيث تعكس المفارقة تصور و رؤى المبدع تجاه الكون والحياة والإنسان.

وكوسيلة للثورة والنقد وإصلاح أوضاع معيّنة عندما يفشل النقد المباشر أو عندما لا نملك القدرة على المواجهة لأن الطرف الآخر أقوى لإعدة بناء الواقع من جديد، وبهذا تكون إمّا استراتيجيّة تتعلّق برؤية الأديب فيرى الأشياء بعين المفارقة في كل زمان ومكان، أو تقنيّة تستخدم كقناع لتمرير نص ما في سياق ما ومحاولة تبيان –قدر المستطاع –أشكال وصور تبديها في خطاب أدبي من الخطابات الأدبيّة المستحدثة في العصر العبّاسي، وهو "مقامات الحريري".

وقد توصلنا أثناء رحلة البحث إلى نتائج أهمها ما يلي:

1- ضرورة دراسة المفارقة في شقيها الأدبي والفلسفي معا؛ لأن المفارقة في النّصوص الأدبية ليست صيغة بلاغية فحسب، بل هي كذلك موقف تتّخذه الدّات من الحياة ولغة عقليّة من أرقى أنواع النّشاط العقلي. وبهذا تكون المفارقة أكثر من مجرد تقنية للمراوغة وهو المعنى الذي شاع عنها.

2- أسهمت المفارقة في بناء نص المقامات وظهرت تجليّاتها واضحة كلل الوضوح فيها، من خلال التّنافر والتّضاد والتّناقض لتكوّن بذلك صورة صادقة عن فوضى الحياة في العصر العبّاسي.

3- تظهر المفارقة في مقامات الحريري ذات طبيعة مزدوجة مصنوعة وملحوظة.

4- جمع الحريري بين الصانع المراوغ للمفارقة والمكتشف الملاحظ فالمفارقة عنده طريقة لرؤية الأشياء بمعنى إستراتيجية تحاول أن تفهم المجتمع العباسي بالإضافة إلى أنها تقنية أو قناع، يحمل من خلاله النص ظاهرا وباطنا هو القصد في سياق ما تكون فيه الحرية أسيرة وهو ما عاشته الدولة الإسلامية في العصر العباسي.

- 5- استفاد الحريري من الجانب التحريضي الثوري للمفارقة السقر اطية بالحث على خلخلة الثوابت الفكرية والأدبية السائدة في عصره.
- 6- استخدام المفارقات اللفظية القائمة على البنية المزدوجة من خلال توظيف التناص والسخرية والتضاد على مستوى الشكل والروية.
- 7- المفارقة عند الحريري هي مفارقة مأساوية بالدّرجة الأولى، وهو ما يلاحظ من خلال اخفاق الشّخصية الرّئيسة في تجاوز تناقضاتها.
- 8- نجد في المقامات ما يسمى "بالتّطهر بالمفارقة"؛ لأنّها قامت بوظيفة نفسية للكاتب والقارئ على السّواء حيث تطهر الحريري من المفارقات الحاصلة في عصره بإسقاطها على أبطال مقاماته حتى يتجنّب هو الوقوع فريسة لهذه المفارقات.
- 9- انتشلت المفارقة الكاتب من الآراء والمعتقدات السّائدة ليعيد مراجعة وعيه على جميع الأصعدة ويعيد التّأمّل بموضوعيّة في كلّ الأوضاع المحيطة به.

تصور لنا المقامات اضطراب الواقع العباسي و تناقضاته على جميع الأصعدة سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا و اقتصاديا. و الذي ينبّئ بتآكل و سقوط بناء الحضارة العربية الإسلامية و أفولها.

-167- <u>خاتمة</u>

كما تجسد لنا الصرّاع بين الأنا والرّؤية الكليّة لنتاقصات الواقع الذي يتضمّن العديد من الأبعاد منها:

## أولا - الأبعاد السياسية:

- 1 الجرأة في تعرية السلطة السياسية،وكل من يمثلها (حكّاما،و لآة،قضاة)وما شاع فيها من فساد.
  - 2- ترهّل وانفصال علاقة المجتمع بالسلطة في ظلّ غياب الأمن والحريّة.
    - 3- انفصال المجتمع وخاصية المثقفين عن البنية السياسية للدولة.
- 4- إرهاب الاختلاف وهلع المصالح اللذان يجعلان من السلطة فوق النّاس مع أنّها تدّعى أنّها من النّاس و إلى النّاس.
- 5- تقديم مفهوم جديد للوطن بنه الكاتب من خلال نصنه، وهذا ما لمحناه، ممسايعتريه من رؤية ومشاعر متناقضة اتجاه الوطن. فمن جهة يؤمن بقدسية الوطن الذي يسعى إلى تحقيق إنسانية الإنسان، بأن يحقق الأمن والحرية والعدالة، ومن جهة أخرى لا يؤمن به إذا غاب عنه كل هذا.

إنّه مكان طارد تتصارع فيه الدّات مع المكان ويحضر فيه اللامكان في قلب المكان، أشياء مختلفة أخرجته من هويّته المعهودة، فانقلب إلى حالة أخرى هي النّقيض الذي شاع في المقامات. ومن ثمّ يعطينا مفهوما جديدا للوطن ذي البعد الإنساني العالمي بعيدا عن الحدود والأقاليم. فالأرض كلّها وطن الإنسانية، وأين وجد المرء إنسانيته فذاك وطنه.

# ثانيا- الأبعاد الاجتماعية والتّقافية:

1- سيطرة القيمة المادية في المجتمع، وانقلاب الموازين، ومن أبرز مظاهر هذا الانقلاب أنّ عوامل الارتقاء في السلم الاجتماعي، والاستحواذ على المناصب والرتب، يحكمه سلطان المال بوصفه المعيار الذي يتحكم في الارتقاء في السلم الاجتماعي، لا الثراء الرّوحي والفكري.

2- ظهور الطبقية، وسيطرة طبقة جديدة هشة ومزيّفة، يملؤها الطّمع والجشع مكان الطبقات المتراجعة المعتدّة بالمثل والمبادئ العلمية والأخلاقية.

3- ضياع قيمة الأدب الذي كان نتيجة من نتائج هذا الانقلاب في الموازين.

4- سلبيّة المجتمع و المثقفين و عدم مقاومتهم للفساد و الثورة عليه.

5- الاقتصار في الحكم على ظاهر الأشياء و بريقها السيطرة القيمة المادية - دون التبصر بمضمونها، ومحتواها الدّاخلي، وما تحتويه من ثراء.

6- الخروج عن المألوف في المزاوجة بين الشّعر والنّثر -فيمكن النّظر إلى المقامات بوصفها نصّا جامعا -وفتح النّص على مختلف الأغراض التي نمّتها الثقاليد الأدبية العربية.حتّى لكأنّ المقامة ذاكرة لها وكسر هذه الحواجز على مستوى الشّكل،وبين المدارس،صاحبه كسر لطابوهات مضموناتيا،تمثل بور توتّر على المستوى الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي من مظاهر للتّديّن المزيّف،تمّ تصويرها كانتشار أجواء الدّجل والخرافة التي عمّت المجتمع العبّاسي حتى المثققين منهم وأصحاب السلطة كالاعتقاد في الحرز والتّمائم وعدم الاتّخاذ بالأسباب.

7- التّديّن المزيّف من خلال تعرية فئة المتدينين-فيختار الإمام كنموذج على هذا-من ادّعاءاتهم وكشف نفاقهم في الدّين.

8- يصور لنا نص المقامات الروى المغلوطة السائدة،التي انتشرت في العصر العبّاسي، ومن بينها:الفصل بين الدّين والدّنيا، حيث أصبح الدّين يـ شكّل ثنائيــة متناقضة مع الدّنيا، بين الدّين بوصفه روحانية خالصة، وبين الدّنيا بمــا تــوحي اليه من رغبات، إمّا الإغراق في الشّهوات أو الإغراق في الرّوحانيات في ظلّ غياب الفكر الواعي. والتّفكير العدمي و السّلبية، وهذا ما أدّى إلى انتشار تيّاري التّصوّف والمجون.

9- اضطراب المعايير الأخلاقيّة، نتيجة لامتزاج المجتمع العربي. بمختلف الأجناس والثقافات فاختلطت موازين القوى الفكرية والاجتماعية والسياسية.

10- تصدّع البنية الاجتماعية وخلخلة القيم الأصيلة، وابتعاد المجتمع عن القيم الدّينية وغياب قيم نبيلة كالحبّ والعدل والخير... إلخ.

11- فقدان العلاقات الإنسانية الصحيحة و تشيؤها ، بعدما فقد المجتمع مقوماته الصحيحة ، وإحلال قيم بديلة زائفة كانت نتيجة رؤية خاطئة للأشياء (القيم الإنسان ، الوجود) و تقويمها ممّا أدّى إلى اغتراب المجتمع عن مشاعره الإنسانية والتّخلّي عنها في سبيل المنفعة.

12- انتشار الكدية والاستجداء، واستغلال المقدّسات الدّينية كالمسجد مـثلا للأغراض الشّخصية.

وهذه الدّراسة تمثّل إحدى المحاولات والقراءات لاستنطاق نصّ المقامات وما يحتويه من مفارقات.

ذلك مبلغنا من الجهد، و الله من وراء القصد، وكل توفيق من الله وحده.

# قائمة المصادر والمراجع

#### أولا: المصادر

1- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني.

#### ثانيا: المراجع

#### أ. الكتب:

- 2- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي): <u>اسان</u> <u>العرب</u>،دط، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1955م.
- 3- ابن خلكان (القاضي أحمد بن خلكان): وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان، تحقيق إحسان عباس، ط1، دار صادر، بيروت، لبنان، 1972م.
  - 4- ابن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين و آخرون، دط، مصر، دت.
    - ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري):
    - 5- الشعر والشعراء، دط، دار الثقافة، بيروت، لبنان،1965م.
  - 6- عيون الأخبار ، دط ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر ، مصر ، دت.
    - -إبراهيم عبد الله:
- 7- السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث المكاني العربي)، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 2000م.
- 8- <u>النثر العربي القديم (بحث في ظروف النشأة و أنظمة البناء)</u>، ط1، منشورات السابع من أبريل، الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، 2005م.
- 9- **موسوعة السرد العربي،** ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،2000م.
- 10- إكرام فاعور: مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد، ط2، دار إقرأ، بيروت، لبنان، 1983م.
- 11- إمام عبد الفتاح إمام: كيركيجارد رائد الوجودية، دط، دار الثقافة للنشرو التوزيع، القاهرة، مصر، 1986م.

- 12- أبو على القالي (ابو على إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي): الآمالي، دط، المكتب التجاري، بيروت، لبنان، دت.
- 13- أحمد الحوفي: الفكاهة في الأدب العربي (أصولها وأنواعها) دط انهضة مصر الطباعة والنشر والتوزيع، مصر 2002م.
- 14- أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، ترجمة إبراهيم شمس الدين، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1999م.
- 15- أميرة على الزهاوي: الذات في مواجهة العالم (تجليات الإغتراب في القصة القصيرة في المخرب، الذات البيضاء، المغرب، 2007.
- 16- أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، دط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1965م.
  - 17- أيمن بكر: السرد في مقامات الحريري، دط، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 1998م.
- 18- بسام قطوس: إستراتيجيات القراءة (التأصيل والإجراء النقدي)، ط2، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 2005م.
- 19- بديع الزمان الهمذاني(أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني): مقامات بديع الزمان الهمذاني): المفارق، بيروت، لبنان، 2002م.
- 20- البيهقي (إبراهيم بن محمد البيهقي): المحاسن والمساوئ، دط، دار صادر، بيروت، لبنان، 1960م.
- 21- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري): يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق محي الدين بن عبد الحميد، دط،دار الأندلس، بيروت، لبنان،دت.
- 22- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن محبوب): البخلاع، تحقيق: طه الحاجري، دط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1960م.

- 23-هارون عبود: أدب العرب (مختصر تاریخ نشأته و تطوره وسیر مشاهیر رجاله) دط، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 1960م.
- 24- هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة (مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها)، ترجمة: خليل أحمد خليل، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الحمراء، بيروت، لبنان، 1986م.
- 25- الهاشم أسمهر: عتبات المحكي القصير في التراث العربي الإسلامي (الأخبار والكرامات والظراف)، دط، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 2008م.
- 26- جاد نعوم طنوس: الهوية والحرية (المدن العربية في شعر أدونيس)، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، 2009م.
- 27 جاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، دط، دار الجاحظ للنشر، بغداد، العراق، 1980م.
- 28- جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، ط1، دار نوبليس، بيروت، لبنان، 2003م.
- 29- جوزيف الخوري طوق: موسوعة الأديب العملاق مخائيل نعيمة ،ط2،دار نوبليس بيروت، لبنان، 2003 ، ص130.
- 30- الجوهري (إسماعيل بن حماد الجوهري): <u>الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية</u>، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دط، دار الكتاب العربي، مصر، دت.
- 31- الحريري (أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري): مقامات الحريري، ط4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2005م.
- 32- حسن حماد: المفارقة في النص الروائي (نجيب محفوظ نموذجا)،ط1،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،1999م.
- 33 حسن عليان: البطل في الرواية العربية في بلاد الشام (منذ الحرب العالمية الأولى حتى عام 1973)، ط1، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، 2001م.

- 34- حسن محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1997م.
- 35- حسن نجمى: شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2000م.
- 36- حسنى عبد الجليل: المفارقة في شعر عدى بن زيد، ط1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 2009م.
- 37- حسين حامد الصالح: التأويل اللغوي في القرآن الكريم، ط1، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2005م.
- 38- الحصري (أبو إسحاق إبراهيم بن علي التميمي): زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق: زكى مبارك ومحمد محى الدين عبد الحميد، ط1، دار االجبل، بيروت، لبنان،دت.
  - 39- حمادي صمود: الوجه والقفا، ط2، دار شوقي للنشر، تونس، 1997م.
    - دي.سي.مويك:
- 40- موسوعة المصطلح النقدي (المفارقة)، ط2، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون و الحربة، بغداد، العراق.دت.
- 41- موسوعة المصطلح النقدي (المفارقة وصفاتها)، ط2، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون والحربة، بغداد، العراق.دت.
- 42- رشيد بن مالك: السيميائيات السردية، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006م.
- 43- رينيه ويلك: تاريخ النقد الأدبي الحديث، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 1999م.
- 44- الزبيدي (محى الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنيفي): تاج العروس، دط، المطبعة الخيرية، مصر، دت.
- 45- زكى مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ط1، المكتبة التجارية الكبري، مصر ،دت.

- 46- الزمخشري (جاد الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري): أساس البلاغة،دط، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1965م.
- 47-سعيد شوقى: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ط1، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2001م.
- 48- سندريس بيرس: اللغة، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،دط، منشورات الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر،دت.
- 49- شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري في ديوان (مقام البوح) للشاعر عبد الله العشي،ط1، عالم الكتب الحديثة، أربد، الأردن، 2010م.
- 50- الشريشي (أبو العباس عبد المؤمن القيسي الشريشي): مقامات الحريري، تحقيق: أبو الفضل إبر اهيم، دط، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 1998م.
- 51- شوقى ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط4، دار المعارف، مصر، 1965م.
- 52 عبد الحق بلعابد: عتبات (جيرار جينات من النص إلى المناص)، دط، منشورات دار الاختلاف، الجزائر، 2008م.
- 53 عبد الرحمن ياغي: رأي في المقامات، دط، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1983م.
- 54- عبد العاطي كيوان: <u>التناص القرآني في شعر أمل دنقل</u>،دط، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر،دت.
- 55 عبد العالى بوطيبة: مستويات دراسة النص الروائي، ط1، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، 1999م.

56- الأدب والغرابة (دراسات بنيوية في الأدب العربي)، ط3، دار الطليعة، بيروت، لبنان، 1997م.

<sup>-</sup> عبد الفتاح كيليطو:

- 57- المقامات (السرد والأنساق الثقافية)، ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي، ط2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2001م.
- 58 عبد الكريم السعيدي: شعرية السرد في شعر أحمد مطر (دراسة سيميائية جمالية في ديوان الافتات)، ط1، دار السياب للطباعة والنشر، لندن، 2008م.
- 59 عبد الله الغذَّامي: تأتيت القصيدة والقارئ المختلف، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1999م.
- 60 عبد النعيم خليل: نظرية السياق بين القدماء والمحدثين (دراسة نحوية ودلالية)،ط 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 2000، ص22.
- 61- علية عزت عياد: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية ، ط1، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، 1994م.
- 62 على عبد المعطى محمد: سورين كيركيجارد مؤسس الوجودية المسيحية،دط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000م.
  - على عشري زايد:
- 63 إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دط، دار غريب، القاهرة، مصر، 2006م
  - 64- عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط5، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2008م.
- 65- فريد عوض حيدر: علم الدلالة (دراسة نظرية وتطبيقية)، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2005م.
  - 66- فوزية أسعد: سورين كيركيجارد أبو الوجودية،دط، دار المعارف، مصر، 1962م.
    - 67 فيصل عباس: موسوعة الفلسفة، ط1، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1996م.
- 68- الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي): القاموس المحيط، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1979م.
- 69- فيليب هامون: سيميولوجية الشخصيات، ترجمة: سعيد بنكراد،دط،دار الكلام، الرباط، المغرب، 1990م.

- 70- القلقشندي (أبو العباس أحمد بن على القلقشندي): صبح الأعشى في صناعة الإنشيا ، دط، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر، دت.
- 71 كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية، ترجمة: بنيه أمين فارس ومنير بعلبكي، ط10، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1984م.
- 72- لحمداني حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1999م.
- 73- عاصم محمد أمين بني عامر : لغة التضاد في شعر أمل دنقل، ط1، دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان،الأردن،2005م.
- 74 محمد سالم الأمين الطلبة: مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر (دراسة نظرية وتطبيقية في سيمانطيقا السرد)،دط، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، 2008م.
- 75-محمد صابر عبيد: سحر النص (من أجنحة الشعر إلى أفق السرد في المدونة الإبداعية لإبراهيم نصر الله)، دط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 2008م.
  - 76 محمد العبد: المفارقة القرآنية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1994م.
- 77 محمد عبد العبود: <u>مصطلحات الدلالة العربية في ضوع علم اللغة الحديث</u>،دط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2007م.
- 78 محمد الناصر العجيمى: في الخطاب السردي (نظرية غريماس)، دط، منشورات دار المعلمين العليا، سوسة، تونس، 1999م.
- 79- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي): مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط1، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1965م.
- 80- مرتاض عبد الملك: فن المقامات في الأدب العربي، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980م.

- 81- مصطفى حسيبة: المعجم الفلسفى، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009م.
- 82-مصطفى السعدنى: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، دط، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1989م.
- 83 مصطفة الشكعة: بديع الزمان الهمذاني (رائد القصة العربية والمقالة الصحفية)، ط1، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1983م.
- 84- موسى سليمان: الأدب القصصي عند العرب (دراسة نقدية)، ط5، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 1983م.
- 85- ميخائيل أنوود: معجم مصطلحات هيجل، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام،دط، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،دت.
- 86- نادر كاظم: المقامات والتلقى (بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث)، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 2003م.
- 87 ناصر شبانة: المفارقة في الشعر العربي الحديث (أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجا)، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 2002م.
- 88-ناصر يعقوب: اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية 1970-2000، ط1، المؤسسة العربية للدر إسات و النشر، بيروت، لبنان، 2004م.
- 89-نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية والتطبيق،دط، مكتبة غريب، الفجالة، مصر ،دت.
- 90-نورثروب فراي: تشريح النقد، ترجمة: محي الدين صبحي، دط، الدار العربية للكتاب، مصر، 1991م.
  - 91- نصرت عبد الرحمن: في النقد الحديث،ط1،دار الأقصى،عمان،الأردن،1979م. <u>ب. المجلات والدوريات:</u>
    - 92- أبحاث البرموك: مجلد 13، عدد 62، الأردن، 1995م.

93- مجلة السيمياء والنص الأدبي، عدد 02، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2002م.

94- <u>فصول، مجلة النقد الأدبي،</u> مجلد 65، عدد 01، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، خريف وشتاء 1984م.

95- فصول، مجلد 01، عدد 04، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1993م.

96- <u>فصول،</u> مجلد 02، عدد 02، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1995م.

97- فصول، عدد 62، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 2003م.

98 - فصول، عدد 63، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 2004م.

99- المقتطف، مجلد 76، ماي 1930م.

## ج. الكتب الأجنبية:

100- H.Show, Dictionary of literary terms, MC Grawhill, Book Compary, New York, 1972.

101- H.W.Fowler, Dictionary of modern English Usage, Oxford, 1926.

102- W.C.Booth,

103- The Encyclopedia Americana, International Edition, Copyright By Americana Corporation.v.15,1979.

104- Lexicon, Universal Encyclopedia, L. Publication, New York, 1985.

# 

| 'دمةا                                                                 | مة   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| ندمة.<br>نصل الأول: المفارقة مفاهيم وتصورات                           | الف  |
| 1- الأصول الفلسفية والمعرفية للمفارقة                                 |      |
| 1-1- المفارقة السقر اطية                                              |      |
| 2-1- المفارقة الرومانسية                                              |      |
| -     المفارقة الأدبية                                                | -2   |
| 2-1- تعريف المفارقة وتطور ها                                          |      |
| 2-2- عناصرها                                                          |      |
| 3-2- وظيفتها                                                          |      |
| 2-4- أنواعها                                                          |      |
| - فن المقامات                                                         | .3   |
| 1-3 إشكالية التأصيلو الريادة الإبداعية                                |      |
| 2-3 فضاء الدلالة                                                      |      |
| مصل الثاني صور من المفارقة في مقامات الحريري                          | اأذ  |
| ى المفارقة الشخصية                                                    |      |
| 1-1-                                                                  |      |
| 2-1- مفارقة الرؤية المغلوطة                                           |      |
| 3-1- التتاقض في الرؤية                                                |      |
| 4-1- مفارقة اكتشاف الذات                                              |      |
| - المفارقة والفضاء                                                    | .2   |
| 2-1- تعريف الفضاء                                                     |      |
| 2-2- أنواعه                                                           |      |
| 2-2- المفارقة والفضاء المكاني                                         |      |
| 2-4- المفارقة و الإيقاع                                               |      |
| 106                                                                   | : 11 |
| نصل الثالث: صور من المفارقة اللغوية في مقامات الحريري                 | الق  |
| 1-1- تعريف العنوان                                                    |      |
| 1 - تعریف معنوس<br>2-1- وظیفته                                        |      |
| 1-2- وطيعة.<br>1-3- تحليل العنوان الرئيس والعناوين وعلاقتها بالمفارقة |      |
| - المفارقة و النتاص                                                   | . 🤈  |
| - معارف و منتاط<br>1-2- تعديف التناص                                  |      |

| 137               | 2-2- النتاص القرآني والمفارقة |
|-------------------|-------------------------------|
| 140               | 3- المفارقة والسخرية          |
| 141               | 3-1- السخرية الاجتماعية       |
| 149               | 2-3- السخرية الدينية          |
| 151               | 3-3- السخرية السياسية         |
| 153               | 3-4- السخرية الأدبية          |
| 158<br>164<br>174 | قائمة المصادر والمراجع        |
|                   |                               |

#### الملخص

تشكّل المفارقة آلية من آليات بناء النصوص الأدبية يعمد المبدع إليها لكسر الألفة المعتادة، والخروج من المعتاد إلى غير المعتاد، إنها تجاوز لأشكال التعبير السّائدة، وخلخلة للبنى المألوفة، استنادا إلى خلفية فلسفية تتم عن تصور الكاتب أو الشّاعر ورؤاه اتّجاه الفنّ والحياة والإنسان ووسيلة للتورة والنقد وإصلاح أوضاع معينة عندما يفشل النقد المباشر أو عندما لا نملك القدرة على المواجهة لأنّ الطرف الآخر أقوى. لإعادة بناء الواقع من جديد، وبهذا تكون إمّا استراتيجية تتعلق برؤية الأديب فيرى الأشياء بعين المفارقة في كل زمان ومكان، أو تقنية تستخدم كقناع لتمرير نصّ ما في سياق ما ومحاولة تبيان قدر المستطاع – أشكال وصور تبديها في خطاب أدبي من الخطابات الأدبيّة المستحدثة في العصر العبّاسي، وهو "مقامات الحريري".

ضم الفصل الأول ضبط الحدود المفهوميّة لمصطلح المفارقة وخلفيّت الفلسفيّة والمعرفيّة مركزين على المفارقتين السّقراطيّة والرّومانسيّة.وقد عرضنا أيضا لتعريف المفارقة الأدبيّة وعناصرها ووظيفتها وأنواعها.

اشتغل الفصلان الثاني والثالث على المدونة النطبيقية "مقامات الحريري من خلال عرض صور من المفاراقات الملحوظة واللغوية

وقد توصلنا أثناء رحلة البحث إلى نتائج أهمها ما يلي:

- ضرورة دراسة المفارقة في شقيها الأدبي والفلسفي معا؛ لأن المفارقة في النصوص الأدبية ليست صيغة بلاغية فحسب، بل هي كذلك موقف تتخذه الدّات من الحياة ولغة عقليّة من أرقى أنواع النّشاط العقلي. وبهذا تكون المفارقة أكثر من مجرد تقنية للمراوغة وهو المعنى الذي شاع عنها.

الملخص الملخص

- أسهمت المفارقة في بناء نص المقامات وظهرت تجليّاتها واضحة كلّ الوضوح فيها، من خلال التّنافر والتّضاد والتّناقض لتكوّن بذلك صورة صادقة عن فوضى الحياة في العصر العبّاسي.

- تظهر المفارقة في مقامات الحريري ذات طبيعة مزدوجة مصنوعة وملحوظة.
- جمع الحريري بين الصانع المراوغ للمفارقة والمكتشف الملاحظ فالمفارقة عنده طريقة لرؤية الأشياء بمعنى إستراتيجية تحاول أن تفهم المجتمع العبّاسي بالإضافة إلى أنها تقنية أو قناع بحمل من خلاله النّص ظاهرا وباطنا هو القصد في سياق ما تكون فيه الحرية أسيرة وهو ما عاشته الدّولة الإسلامية في العصر العبّاسي.
  - استفاد الحريري من الجانب التّحريضي التّوري للمفارقة السّقراطية بالحث على خلخلة التوابت الفكرية والأدبية السّائدة في عصره.
- استخدام المفارقات اللفظية القائمة على البنية المزدوجة من خلال توظيف التناص و الستخرية و التضاد على مستوى الشكل و الروية.

و تصور لنا المقامات اضطراب الواقع العباسي و تناقضاته على جميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. كما تجسد لنا الصراع بين الأنا والروّية الكليّة لتناقضات الواقع الذي يتضمّن العديد من الأبعاد .

الملخص الملخص

# **Résumé**

L'ironie est un mécanisme qui contribue à la construction des textes littéraires, en effet c'est une déviation indicatif faite volontairement par l'écrivain afin de rentrer dans le tourbillon de l'extraordinaire en s'appuyant principalement sur les sous entendus philosophiques imaginaire de l'écrivain ou du poète et sa vision de la vie l'art et l'homme.

Lorsque la critique directe n'aboutit pas, l'irony est un moyen de révolution, de critique et de rétablissement de certaines situations, ou bien lorsque on ne possède pas la capacité à affronter l'autre partie parce qu'elle est plus forte.

Cependant c'est soit une stratégie propre à l'écrivain, ce qui l'amène à voir une vision paradoxale à chaque lieu et chaque époque, soit une technique utilisée afin de faire passer un texte dans un certain contexte et essayer d'indiquer plus de formes et d'images exposés dans un discours littéraire innovateur à l'âge Abbasid qui est \*MAQAMAT AL HARIRI\*

Dans le premier chapitre, on a pu voir la définition du mot « IRONY » on à aussi pu voir le sous entendu philosophique et ceux relatés a la connaissance se basant sur les IRONYS : Socratique et Romantique, on a aussi introduit la définition du l'irony littéraire, ses éléments, sa fonction et ses types.

Tandis qu'on a élaboré dans le deuxième et troisième chapitre le code pratique « MAQAMAT AL HARIRI » en exposant plusieurs images de l'ironys notés et crées.

Au cours de notre recherche on à pu obtenir plusieurs résultats, dont les plus importants sont :

- 1- la nécessité d'étudier l'irony du côté littéraire et philosophique simultanément, puisque l'irony n'est pas seulement une formulation rhétorique mais c'est aussi une opinion de sois envers la vie, et un langage mentale qui fait partie des activités mentales les plus sophistiquées, sur ce l'irony est plus qu'une simple technique de tergiversation comme on le prétend.
- 2- l'irony a su contribuer à la construction du texte « AL MAQAMAT », ou ses reflets sont apparus très clairement, à travers la divergence et l'opposition afin de pouvoir refléter correctement la vie anarchique dans l'âge Abbacid
- 3-Dans les MAQAMAT D'AL HARIRI apparait le l'irony doté d'une double nature ; notée et crée.
- 4-AL HARIRI a su réunir le créateur qui use de la tergiversation dans l'irony et l'explorateur attentif.

Pour lui l'irony est une façon de voir les choses ; c'est-à-dire une stratégie qui essaye de comprendre la société Abbacid en outre c'est une technique ou masque dans lequel porte le texte que ce soit implicitement ou bien explicitement.

Et c'est ce qui veut entendre par la liberté prisonnière .C'est ce qu'a vécu l'état islamique.

-186-

- 5-AL HARIRI a bénéficié du coté de l'incitation révolutionnaire concernant le paradoxe socratique en essayant de changer les principes intellectuelles et littéraires à l'époque ou il vivait.
- 6-Il a aussi utilisé les paradoxes verbaux constitués sur la base de la construction double en utilisant l'intertextualité, la moquerie et l'opposition au niveau de la forme et de la vision.
- AL MAQAMAT reflètent la détérioration du quotidien ABBACID, ainsi que les contradictions au niveau politique, social, culturel, économique.

Le conflit entre le moi et la vision général des contradictions qui existent est claire.